# جامع الباقيات الصالحات الجزء الأول بقلم

الشيخ /صلاح عامر

#### بالسالخ المراع

#### مقدمة الكتاب

إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ ، فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلْ ، فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامُونَ

📆 ﴿ [آل عمران: ١٠٢]

: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَلِحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ ۗ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ [النساء: ١].

: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُوْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُوْ الْعَمَاكُو وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُو وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا حَزاب: ٧٠ - ٧١].

أما بعد:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثَوَابَا وَخَيْرُأُمَلَا ﴿ ﴾ [الكهف: ٤٦].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدَى ۚ وَٱلْبَقِيكُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَا بَاوَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞ ﴾ [مريم: ٧٦].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحَامِّن ذَكَرٍ أَوْأُنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ و

حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْرِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوْاْ يَعْمَلُونَ ﴿﴾ [النحل: ٩٧]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّ اَتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَسَاءَمَا يَحَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١]

وقَالَ تَعَالَىٰ:﴿\* وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ آلَ عَمِ انِ: ١٣٣]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتَواْ قَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَابِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِمِ قُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٦٠- ٦١]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَزَكَ رِيّاً إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ وَرَبّ لَا تَذَرُنِى فَرَدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْ نَالَهُ وَوَهَبْ نَالَهُ وِيَحْيَلُ وَأَصْلَحْ نَالَهُ وَزَوْجَهُ وَ إِنّهُ مُركَ انُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ۞ [الأنبياء: ٨٩- ٩٠]

وقَالَ تَعَانَى: ﴿ ٱلْأَخِلَّةُ يُوَمَيِذِ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضٍ عَدُونٌ ۖ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُوا ٱلْمَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَاوَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزُواجُكُو تُحَبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوا بِوفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ الزخرف: ٢٧- ٢٧]

وعَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " يَتْنَبُعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبُعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ". '

وعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْلِ : «اتَّقُوا النَّارَ» ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاح، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ «اتَّقُوا النَّارَ » ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» .

جمعه ورتبه بحمد الله وتوفيقه الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله/صلاح عامر

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٢٥١٤)،ومسلم٥ - (٢٩٦٠) ،وأحمد(١٢٠٨٠)،والترمذي(٢٣٧٩)

<sup>،</sup>والنسائي(١٩٣٧)،وابن حبان(٣١٠٧).

البخاري(١٥٤٠)،ومسلم ٦٨ - (١٠١٦)

# الفصل الأول ما جاء في وجوب التوحيد وفضله أولًا: ما جاء في أمر الله عز وجل ورسوله ﷺ بالتوحيد:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُ وَأَاللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا ﴾ [النساء:٣٦] قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُ وَاْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴿ الْبَقِرَةِ: ٢١]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّلغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]

وبوب البخاري -رحمه الله- باب بعنوان: قوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ اللّهِ مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَالْآَقُوهُ وَأَقِيمُواْ اللّهِ عَبَاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَيَالِمٌ ، فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ هَذَا الحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، الإِيمَانِ بِاللّهِ ، ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَأَيِّي رَسُولُ اللّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الرَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيْ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهُى عَنْ: الدُّبَاءِ، وَالحَنْتَم ، وَالمُقَيَّرِ ، وَالنَّقِيرِ ".

6

<sup>&</sup>quot; - البخاري (٥٢٢ )واللفظ له ، ومسلم ٢٣ - (١٧)، وأحمد(٢٠٢٠)، وأبو داود "(٣٦٩٢) ، والترمذي (٢٦١١)، والنسائي (٥٠٣١ ) ، وابن حبان(١٥٧ ).

وعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْم فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوم، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنَّى، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَني فَكَذِّبُوهُ. فَوَ اللَّهِ لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَىَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَني عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَاكٍ؟ قُلْتُ: لاَ قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَنَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِتِّي كَلِمَةٌ أَدْخِلُ فِيهَا شَيئًا غَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ..."

وعَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: أَنْ يَعْمَلُوا بِنَّ، فَكَادَ أَنْ يُعْطِئَ، فَقَالَ لَهُ عَلِمَاتٍ: أَنْ يَعْمَلُوا بِنَّ، فَكَادَ أَنْ يُعْطِئَ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ تَعْمَلُ بِنَّ، وَأَنْ تَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ يَعْمَلُوا بِينَّ، فَإِنَّ تَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ يَعْمَلُوا بِينَّ، فَإِنَّ تَعْمَلُوا بَنِي أَنْ أَعَذَّبَ، وَإِنَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ، وَإِمَّا أُبَلِّغَهُنَّ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَخِي، إِنِّي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ،

<sup>(</sup>۱) -البخاري(٧)،ومسلم ٧٤ - (١٧٧٣)،وأحمد(٢٣٧٠)،وابن حبان(٥٥٥).

أَوْ يُخْسَفَ بِي، قَالَ: فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ، وَقَعِدَ عَلَى الشَّرَفِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله أَمَرَ فِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ أَعْمَلَ بِنَّ وَآمُرَكُم أَنْ تَعْمَلُوا بِنَّ الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَثَلَ أَعْمَلَ بِنَ وَآمُرَكُم أَنْ تَعْمَلُوا بِنَ الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِه بِوَرِقٍ، أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤدِي فَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِه بِوَرِقٍ، أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤدِي عَمْلُه إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ ، أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ، وَإِنَّ الله خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ ، فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،...". الحديث فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،...". الحديث

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوةُ، أَنَّ عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ، قَالَ: " لَقَدْ حَدَّثَنُهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ، قَالَ: " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ فَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَتْنِي، فَنَطَرْتُ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَتْنِي، فَنَطَرْتُ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَتْنِي، فَنَطَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَتِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ مَلَى الْمَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحْدَهُ ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ". تَلِكَ فِي اللَّهُ مِنْ أَصْلاَيهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدَهُ ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ". ت

تالير ١٧٨ . . ١ عام أمار : - - - - °

<sup>° -</sup> صحيح : رواه أحمد(١٧٨٠٠)، والترمذي (٢٨٦٤،٢٨٦٣)، وابن حبان (٦٢٣٣)، وابن خزيمة (٩٣٠) وابن خزيمة (٩٣٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

<sup>&</sup>lt;sup>-</sup> - البخاري(٣٢٣١) ، ومسلم ١١١ - (١٧٩٥)، وابن حبان(٢٥٦١).

## جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" ما جاء في مولدكل الناس على التوحيد:

٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ ، وَيُمَجِّسَانِهِ ، كَمَّ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ جَهِيمَةً جَمْعَاء ، هَلْ تُخِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء ؟ " ثُمَّ يَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرُءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلَّتِي لَكُولُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### ثانيًا: ما جاء في فضل التوحيد:

#### باب: التوحيد هو حق الله على عباده وهو الذي يرتضيه لهم:

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِي ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟»، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لاَ تُبَشِّرُهُمْ، فَيَتَّكِلُوا». ^

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : " إِنَّ اللّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإضَاعَةِ الْمَالِ ". أُ

۷ - البخاري(٤٧٧٥)، ومسلم ۲۲ - (٢٦٥٨)، وأحمد (٢٧١٧).

<sup>^ –</sup> رواه البخاري(٢٨٥٦)،ومسلم٩٤ – (٣٠)،وأحمد(١٣٧٤٢)،والترمذي(٢٦٤٣)،وابن

ماجة (٢٩٦٤)، وابن حبان (٣٦٢).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> - مسلم ۱۰ - (۱۷۱۵).

### جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" باب: إثبات معرفة الله بتوحيده:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَبَادَةُ اللَّهِ ، اللَّهَ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّه قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتُوقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» . ا

وفي رواية :" فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلكَ...."الحديث ''

وفي رواية : "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللّهَ...." الحديث. ً\

#### باب: إثبات هداية الله للموحدين:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتَبَ وَٱلْأَمِّينِ اَ أَسُلَمُ وَأُوا اَلْكُواْ فَقَدِ اللهِ اللهُ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكَائِحُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَّا لَعِبَادِ ۞ ﴿ [ آل عمران : الْمَتَدَوَّا فَإِنْ مَا عَلَيْ لَكُ الْبَكَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَّا لِعِبَادِ ۞ ﴿ [ آل عمران : ٢٠]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْ تَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِ عَمَ حَنِيفًا

۱۰ - البخاري(۱۵۵۸)، ومسلم ۳۱ - (۱۹)، وابن حبان (۲٤۱۹).

۱۱ - البخاري(۷۳۷۲)، وابن حبان (۲۰۱).

۱۲ - البخاري (۱٤٥٨)، ومسلم ۳۱ - (۱۹)، وابن حبان (۱٥٦).

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّلغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]

وقال الإمام الشوكاني في " فتح القدير ": وَ «أَنِ» فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَنِ الْعَبْدُوا اللّهَ الْوَلِ الْمَعْثِ مَعْنَى الْقَوْلِ إِمَّا مَصْدَرِيَّةٌ ، أَيْ: بَعَثْنَا بِأَنِ اعْبُدُوا اللّه ، أَوْ مُفَسِّرَةٌ لِأَنَّ فِي الْبَعْثِ مَعْنَى الْقَوْلِ ﴿ وَالْحَبْمِ اللّهِ كَالشّيْطَانِ وَالْكَاهِنِ وَالصَّمْ وَالصَّمْ وَالْجَتَنِبُولُ الطّلغُوتَ ﴾ أي: اثرُكُوا كُلَّ مَعْبُودٍ دُونَ اللّهِ كَالشّيْطَانِ وَالْكَاهِنِ وَالصَّمْ وَكُلِّ مَنْ دَعَا إِلَى الطَّلغُوتَ ﴾ أي: اثرُكُوا كُلَّ مَعْبُودٍ دُونَ اللّهِ كَالشّيْطَانِ وَالْكَاهِنِ وَالصَّمْ وَكُلِّ مَنْ دَعَا إِلَى الطَّلغُوتِ ﴿ مَنْ مَنْ دَعَا إِلَى الطَّلغُوتِ ﴿ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ هَدَى اللّهُ إِلنّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ جَمِيعَ عِبَادِهِ بِعِبَادَتِهِ ، وَاجْتِنَابِ الشَّيْطَانِ ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى الضَّلَالِ، وَأَنَّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرِيقَانِ: ﴿ فَكِمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ مَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ عَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُم لِللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْمُنْهُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللَّهُ الللْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْلِلْمُ الللِهُ الللِي الللللْمُ اللَّهُ ا

وقَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَٱلِّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيْ فَبَشِّرَ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتَإِكَ هُمْ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ [الزمر: ١٧-١٨]

ويقول الإمام بن كثير: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: ﴿ وَاللَّذِينَ ٱجْتَنَبُولْ الطَّلْغُوتَ أَن يَعَبُدُوهَا ﴾ نَزَلَتْ فِي زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيل، وَأَبِي ذَرٍّ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا شَامَلةٌ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ، مِمَّنِ اجْتَنَبَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ، وَأَنَابَ إِلَى عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ. وَهَوْلاَءِ هُمُ الَّذِينَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَبَشِّىرَ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسَتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ الزمر: ١٧- اللهُ وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى لِمُوسَى حِينَ آتَاهُ التَّوْرَاةَ: ﴿ فَخُذْ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾ [الأعْرَافِ: ١٤٥].

﴿ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَائُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي: الْمُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ هُمُ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فِي النَّائِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْسِسُوَاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَنَيِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهَـ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢]

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمُ يَلْبِسُوَاْ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةِ عَلَيْ أَصْعَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فِي اللَّهِ ﴿ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظِيمٌ: " لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ﴿ يَلَبُنَى اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ أَلِيْسَ كَمَا اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### باب : ما جاء من إثبات البصيرة للموحد دون غيره :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هَا ذِهِ عَسَبِيلِي أَدْعُوۤ الْإِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَبَعَنِي وَ أَنَا وَمَنِ ٱتَبَعَنِي وَ أَنَا وَمَنِ ٱتَبَعَنِي وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ۞ ﴿ [يوسف: ١٠٨]

#### باب: العبد الموحد مستمسك بالعروة الوثقى:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكَ فُرُ بِٱلطَّغُوتِ
وَيُؤُمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَ أُواللَّهُ سَمِيعُ
عَلِيهُ ﴿ وَالبَقَرَةِ: ٢٥٦]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجُهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَمُ حَسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ اللَّهِ وَهُوَمُ حَسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ اللَّهِ وَهُوَمُ حَسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ اللَّهِ عَلَقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴾ [لقان: ٢٢]

وعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثْرُ

۱۲ - البخاري(۳۳۲۰، ۲۲۹، ۲۹۳۷)، ومسلم(۲۲۱)، وأحمد(۳۰۸۹)، والترمذي (۳۰۹۷)

الحُنُهُوع، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ، وَتَبِعْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ المَسْجِدَ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا يَنْبَغِي فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَؤَيًا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْ فَقَصَصْتُهُا لِأَحْدِ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَسَأَحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ: رَأَيْتُ رُؤْيًا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْ فَقَصَصْتُهُا عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنِي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَر مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا - وَسُطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنِي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَر مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا - وَسُطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ ، وَأَعْلاَهُ فِي السَّمَاءِ ، فِي أَعْلاَهُ عُرُوةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَ، قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي مِنْصَفٌ، فَرَفَعُ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا، فَأَخَذْتُ أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي مِنْصَفُ، فَرَفَعُ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا، فَأَخَذْتُ اللَّهُ فِي النَّهُ مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاهَا، فَأَخَذْتُ اللَّهُ وَقِيلُ لَهُ: اسْتَمْسِكُ فَاسْتَنْفَظْتُ، وَإِنَّهُا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهُمَا عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَنْ وَقُ الوَثْقَى، وَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإسْلاَمِ ، وَتِلْكَ العُرُوةُ عُرْوَةُ الوَثْقَى، فَالْدَ الرَّمُ لَعَلَ الإَسْلامَ حَتَّى تَمُوتَ» وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامَ. \*

#### باب: ربط الاستقامة بالتوحيد:

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - - قَالَ: " قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ ، فَاسْتَقِمْ ". أَ وعند أحمد والترمذي بلفظ: " قُلْ: آمَنْتُ بِاللّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ ". أَ

وعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبَّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡ تَقَامُواْ ﴾[فصلت: ٣٠] قَالَ: «عَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

۱٤ - البخاري (۳۸۱۳) و (۲۰۱٤)، ومسلم (۲۶۸۶) (۱۶۸)وأخرجه بنحوه البخاري (۲۰۱۰)، ومسلم (۲۶۸۶) (۲۶۸۶) من طریق قُرَّة بن خالد، عن محمد بن سیرین، به.

١٥ - مسلم (٣٨)، وأحمد في "المسند" (٢١٦٥)، والترمذي (٢٤١٠).

١٦ - رواه أحمد(١٦١٦)، والترمذي(٢٤١٠).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ ٱلْذَبِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ».

#### باب: ما جاء من ارتباط التوحيد بحلاوة الإيمان:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَقْذَفَ فِي النَّارِ ". ١٧ وفي رواية: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَطَعْمَهُ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ ، وَأَنْ يَبْغُضَ فِي اللَّهِ، وَأَنْ تُوقَدَ وَجَلَى مَا اللَّهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا " . أَنْ يَكُونَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا " . أَنْ

#### باب: ولاية لله تعالى للموحدين بإخراجهم من الظلمات إلى النور:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ وَلِيُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخَرِجُهُ مِمِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّوْرِ وَاللَّهُ وَ وَاللَّذِينَ كَفَرْجُهُ مِمِّنَ ٱلنُّوْرِ إِلَى ٱلظَّلُمَتِ أَوْلَا يَكُو وَنَهُ مِمِّنَ ٱلنُّوْرِ إِلَى ٱلظَّلُمَتِ أَوْلَا يِكَ أَوْلَا يَكُو وَنَهُ مِمِّنَ ٱلنُّوْرِ إِلَى ٱلظَّلُمَتِ أَوْلَا يِكَ وَلَا يَكُونُ مُ وَنِهُ مَرِّ اللَّهُ وَلِي مَنِ النَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُل السَّلَامِ فَيُخْرِجُ عِبَادَهُ يَقُولُ الإمام بن كثير: يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَهْدِي مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُل السَّلَامِ فَيُخْرِجُ عِبَادَهُ يَقُولُ الإمام بن كثير: يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَهْدِي مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُل السَّلَامِ فَيُخْرِجُ عِبَادَهُ

۱۷ - البخاري(۲۹٤۱)، ومسلم ۲۷ - (٤٣)، وأحمد(۱۲۷٦٥)، والترمذي(۲٦٢٤)، والنسائي

<sup>(</sup>۹۸۸)، وابن ماجة (۲۳۸)، وابن حبان (۲۳۸).

<sup>^^ -</sup> رواه النسائي(٤٩٨٧) وصححه الألباني.

الْمُوْمِنِينَ مِنْ طُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالشَّكِّ وَالرَّيْبِ ، إِلَى نُورِ الْحَقِّ الْوَاضِحِ الْجَلِيّ الْمُبِينِ السَّهُلِ الْمُنيرِ، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ إِنَّمَا وَلِيُّهُمُ الشَّيَاطِينُ تُرَيِّنُ لَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْجَهَالَاتِ وَالضَّلَالَاتِ ، الْمُنيرِ، وَأَنَّ الْكُفْرِ وَالْإِفْكِ ﴿ وَالْمُؤْكِ الْمُؤَلِّكِ كَا أَصْحَبُ وَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَحِيدُونَ بِهِمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ إِلَى الْكُفْرِ وَالْإِفْكِ ﴿ وَالْمُؤْلِّكِ اللَّهُ السَّلَمَاتِ ؛ لِأَنَّ السَّهُ السَّلَمَاتِ اللَّورِ وَجَمَعَ الطُّلُمَاتِ ؛ لِأَنَّ السَّهُ السَّلَمَالِ وَعَلَيْ وَالْمُؤْمِ وَاللَّمَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ كَا قَالَ: ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا الْحَقِّ وَاحِدٌ وَالْكُفْرَ أَجْنَاسُ كَثِيرَةٌ وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ كَمَا قَالَ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا الْحَقِّ وَاحِدٌ وَالْكُفْرَ أَجْنَاسُ كَثِيرَةٌ وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ كَمَا قَالَ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا الْحَقِّ وَاحِدٌ وَالْكُفُرَ أَجْنَاسُ كَثِيرَةٌ وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ كَمَا قَالَ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمَا الْخَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ فَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ وَتَقَوْلُونَ وَتَسَالُولُ وَتَقَوْدِهِ وَتَسَعِيدِهِ وَلَلْ اللْعَلَالُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْفُول

# باب: اصطفاء الله لعباده الموحدين على تفاوت مراتبهم:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْ نَامِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُ مُظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَ وَمِنْهُمُ مُثَقَّ صَدُ وَمِنْهُ مُ سَابِقُ إِلَّا خَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ

#### ٱلۡكِبِيرُ ﴿ وَاطر: ٣٢]

يقول الإمام السعدي -رحمه الله-: ولهذا، لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولًا وأحسنهم أفكارًا، وأرقهم قلوبًا، وأزكاهم أنفسًا، اصطفاهم الله تعالى، واصطفى لهم دين الإسلام، وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب، ولهذا قال: ﴿ ثُمَّرَ أَوْرَثَنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ

أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ وهم هذه الأمة. ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَلَى المعاصي، السياء هي دون الكفر. ﴿ وَمِنْهُمْ مُتَّاصِدٌ ﴾ مقتصر على ما يجب عليه، تارك للمحرم. ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْحَيْرَاتِ ﴾ أي: سارع فيها واجتهد، فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض، المكثر من النوافل، التارك للمحرم والمكروه.

فكلهم اصطفاه الله تعالى، لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم، وتميزت أحوالهم، فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم لنفسه ، فإن ما معه من أصل الإيمان ، وعلوم الإيمان ، من وراثة الكتاب، لأن المراد بوراثة الكتاب، وراثة علمه وعمله، ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيه .

#### باب: تثبيت الله لعباده الموحدين في الدنيا والآخرة:

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي القَبْرِ: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُتَبِيّتُ ٱللَّهُ ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُتَبِيّتُ ٱللَّهُ ٱلْآذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَكَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۖ ﴾ [براهيم: ٢٧].قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،

﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] قَالَ: عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ ". ' `

۱۹ - البخاري(۲۹۹)واللفظ له، ومسلم( (۲۸۷۱)، وأبو داود(۲۷۵۰).

٢٠ - انظر " الدعاء " للطبراني (١٦٢٦).

باب: ما جاء من ارتباط التوحيد بجميع مراتب الدين ومبايعة الصحابة للنبي عليه:

#### التوحيد أول أركان الإسلام:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجّ، وَصَوْم رَمَضَانَ "٢١.

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ ، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَسْنَةٍ، عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ»، فَقَالَ رَجُلُّ: الْحَجُّ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: «لَا، صِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ» هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ \* ٢٢ وفي رواية عند مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنٍ ، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَسْسٍ، وَفِي رواية عند مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنٍ ، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَسْسٍ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»٢٢

#### التوحيد مفتاح الإيمان بالله وحده :

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتُوا النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ عَبْدِ القَوْم، أَوْ بِالوَفْدِ، وَلِيعَةُ. قَالَ: «مَنْ حَبًا بِالقَوْم، أَوْ بِالوَفْدِ،

<sup>(0.01)</sup> - البخاري(۸)، مسلم (17-(17)) واللفظ له، والترمذي (17.9)، والنسائي (10.01)

۲۲ - مسلم ۱۹ - (۱۲) واللفظ له.

۲۳ - مسلم۲۰ - (۱۲)واللفظ له .

غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَاْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الجَنَّة، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَع، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع، أَمَرَهُمْ: بِالإيمَانِ بِاللّهِ وَحْدَهُ، قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ وَحْدَهُ» قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ» وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَقَّتِ "، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ» وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَقَّتِ "، وَالنَّقِيرِ وَالمُزَقَّتِ "، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءَكُمْ ». كا إلله قال: «المُقيرِ» وَقَالَ: «احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بَهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ ». كا عَنْ أَرْبَع: عَنِ الحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَقَّتِ "، وَاللَّهُ وَلُولُ اللهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ أَرْبَع اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولُهُ الْمُعْمِ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولَا اللّهُ وَلُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللهُ اللللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الل

#### ارتباط التوحيد بمرتبة الإحسان:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمِّرِ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ مَ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِمِغُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٧٥-٦].

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ،قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَشْرُقُوا ، وَلاَ تَشْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْنَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلاَ تَشْتُوا بَبُهْنَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلاَ تَشْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْنَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ

<sup>\* -</sup> البخاري(۵۳، ۲۲۲۷)، مسلم(۱۷)، وأحمد(۲۰۲۰)، وأبوداود(۲۲۷۷)، والترمذي(۲۲۱۱)

<sup>،</sup> والنسائي(٩٦٩٥)، وابن حبان(٩٢٩٥).

شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنِيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُو إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ . '' وعَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْحَوْلانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ، أَمَّا هُو فَحَبِيبٌ إِلَيَّ، وَأَمَّا هُو عَنْدِي فَأَمِينٌ ، عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيُّ، بَسْعَةً أَوْ عَنْدِي فَأَمِينٌ ، عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيُّ ، بَسْعَةً أَوْ مَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ : «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بَبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟» قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟» قَالَ: هَنْسَلْمُ اللهِ وَلَا تُسْلَلْهُ وَلَا تُسْلِي اللهِ النَّاسَ شَيْئًا، وَالصَّلُواتِ النَّهِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا».فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَاكُ إِلَى مُنْولَ النَّهُ وَلَا تَسْفَلُوا النَّاسَ شَيْئًا».فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَاكُ أَلَاكُ النَّهُ وَلَا تَسْفَلُوا النَّاسَ شَيْئًا».فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَاكُ النَّولَ النَّاسَ شَيْئًا».فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَاكُنَا فَلَادُ الْمُؤَلِّ الْعَلَامُ النَّالَ النَّاسَ شَيْئًا» وَلَا أَلَالَاللهُ أَلَالًا النَّاسَ شَيْئًا اللهُ الْمَلَالُولُهُ إِلَا النَّاسَ الْمَلَالُولُهُ اللهَ الْمَلْسُلُولُ اللهُ الْمُؤْلِلَا اللهُ الل

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُمْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الحُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ وَأَيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُمْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الحُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَى أَنْظُلُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمُّ أَقْبَلَ يَشُقُهُمْ، حَتَّى أَنَى النِسَاءَ مَعَ بِلالْ فَكَانِي أَنْظُلُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُولُونَ اللَّهِ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيَّا وَلَا يَقْلَلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَ

<sup>° -</sup> البخاري(۱۸) ، ومسلم ٤١ - (۱۷۰۹).

۲۶ – مسلم ۱۰۸ – (۱۰۶۳)،وأبو داود(۱۶۶۲)،والنسائي(۲۰۶)،وابن ماجة(۲۸٦۷)،وابن حبان(۳۳۸۵).

- قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ» وَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ وَالْحَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ. ٢٧ وَعَنْ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «بَا يَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنَّكُ مُسْلِمٍ» . ٢٨

وفي رواية : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَايِعُهُ ، فَقُلْتُ: هَاتِ يَدَكَ وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ، فَقَالَ: «أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَنْصَحَ الْمُسْلِمَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ». "٢

وفي رواية عند النسائي: "أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ".

#### باب: ما جاء من ارتباط التوحيد بتمكين الله لعباده الموحدين في الأرض:

۲۷ - البخاري(٥٩٥)، وسلم(٨٨٤)، وأحمد(٢٠٦٤).

۲۸ - البخاري(۲۱۵۷)

۲۹ - صحيح : رواه أحمد(۱۹۲۳۸)،والنسائي(۱۷۷).

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" باب: ما جاء من انتفاع الموحد بإجابة دعاءه إذا اجتنب موانعه:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فَرَقِيْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، قَالَ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا »، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: « يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا »، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: « اللهُ أَكْثِرُ ».

# باب: ما جاء من فتح أبواب الجنة وعرض أعمال الموحد غير المشاحن يومي الأثنين والخيس:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: " تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى بَصْطَلِحًا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى اللهِ فَيْ إِلَيْهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْنَ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْنَ أَوْلِوا هَذَيْنِ حَتَّى اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِل

وفي رواية : " تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، لِكُلِّ امْرِيُّ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأَ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا " ٣٢.

<sup>. -</sup> حسن صحيح: رواه أحمد في " المسند (١١١٣٣) واللفظ له، وأخرجه البزار (٣١٤٤) (زوائد)، والبخاري في " الأدب المفرد" (٧١٠) والحاكم في "المستدرك" (١٨١٦) وحسنه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱</sup> – مسلم۳۰ – (۲۰۲۰) ،وأحمد(۹۱۹۹)،وأبو داود(۲۱۹۱)،والترمذي(۲۰۲۳)،وابن حبان (۵٦٦۸).

۲۲ - مسلم ۳۱ - (۲۰۲۵)، وأحمد (۷۲۳۹)، وابن حبان (۲۲۷٥).

وفي رواية : تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِكُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ". ٣٣

باب : ما جاء من أن ذنوب الموحد التي هي دون الشرك في مشيئة الله تعالى ثم مآله إلى الجنة :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ إِنَّا اللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ٤٨].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٥ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشۡرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْابَعِيدًا ۞ [النِّسَاءِ:١١٦].

وعَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا، وَزَنَوا فَأَكْثَرُوا، ثُمَّ أَتُوا مُحَمَّدًا عَلِي ، فَقَالُوا : إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ ، وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَ: ﴿ وَٱللَّذِينَ فَقَالُوا : إِنَّ اللَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ ، وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَ: ﴿ وَٱللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا عَا خَرَ وَلَا يَقَتُ تُلُونَ ٱلنَّفَسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلَا الْحَقِّ وَلَا لَكُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَرْفُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا الْعَاءَا خَرَ وَلَا يَقَنْ اللَّهُ وَالْمَوْنَ : ﴿ وَالْذِينَ عَمُ اللّهِ إِلَا الْمَاعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَقُولُ وَلَا يَقُنُونُ وَلَا يَقُنُونَ أَنْ فُرِيعِبَادِي وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٦٨] وَنَزَلَ: ﴿ يَعِبَادِي النَّذِينَ أَنْفُرِينَ أَنْفُرِي مَعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

۳۳ - رواه أحمد(۹۰۵۳) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

۳٤ - البخاري (٤٨١٠)، مسلم((١٢٢).

وعَنْ أَبِي ذَرِ صَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ وَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیٰ الله عَرَّ وَجَلَّ: « يَقُولُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُهُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرُولَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ».

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ: « قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ السَّيْغَفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ﴾ . "٢٦

وفي حديث الشفاعة : حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثْرِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثْرَ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارِ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارِ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارِ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُودِ، ...". الحديث

وَعَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئا يُصَلِّي الْخَمْسَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ ، غُفِرَ لَهُ "قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :"

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  - مسلم ۲۲ - (۲۲۸۷)، وأحمد (۲۱۳۱۸)، وابن ماجة (۳۸۲۱)، وابن حبان (۲۲۲).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷</sup> -رواه البخاري(۸۰٦)،ومسلم ۲۹۹ - (۱۸۲) ، وأحمد(۷۷۱۷).

دَعْهُمْ يَعْمَلُوا». تَعْمَلُوا»

وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ضَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ ، فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ». قُمُ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ ، فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ». قُمْ

#### باب : ما جاء من أن الجنة قاصرة على الموحدين من المسلمين من جميع الشرائع :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّ هُوَ الْوَنَصَرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّ هُوَ اللَّهُ مَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ شَابَلَىٰ مَنْ أَسَلَمَ وَجُهَهُ ولِللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ وَعِن دَرَبِّهِ وَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ شَهُ [البقرة ١١١-١١]

وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيُّ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ - أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ - أَخْبِرْ نِي بِمَا يُعَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَا يُبَاعِدُ فِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ عَلَيْ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ وُفِقَ، أَوْ لَقَدْ هُدِيَ»، قَالَ: كَيْ فَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : 

«تَعْبُدُ الله لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُولِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، دَعِ

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  – رَوَاهُ أَحْمد (٢٢٠٢٨) ،و "المشكاة" ٤٧ – [٤٦] وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة" (١٣١٥).

۳۹ - مسلم ۵۱ - (۲۲۲۲).

النَّاقَةَ».

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّة» . الْأَدَ وَخُلَ الجَنَّة» . الْأَدَ خُلَ الجَنَّة» .

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ ". <sup>٤٢</sup>

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ». تَعَمَّ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ». تَعَمَّ

وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ وَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبًا القَاسِمِ عَلَيْ ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». أَنَا القَاسِم عَلَيْ ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». أَنْ وَعَنْ عُشْبَةً بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْبًا، وَعَنْ عُشْبَةً بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْبًا، لَمُ يَتَنَدَّ بِدَم حَرَامٍ ، دَخَلَ الْجَنَّةُ». (\*

وعَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَهْلًا، لِمَ

<sup>&#</sup>x27;' - البخاري(٥٩٨٣ )، ومسلم١٢ - (١٣) واللفظ له ، وأحمد(٢٣٥٣٨ )، والنسائي (٤٦٨ )، وابن حبان(٤٣٧ ).

ا البخاري(١٢٣٨)، ومسلم ١٥٠ - (٩٢)، وأحمد (٤٠٣٨).

۲٬ - رواه مسلم ۱۵۲ - (۹۳) وأحمد (۸۸۱).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> - مسلم ۱۰۱ - (۹۳).

<sup>\*</sup> البخاري(١٣٥٦)،وابن حبان(٤٨٨٤)،و "المشكاة" (١٥٧٤ - [٥٦].

<sup>° -</sup> رواه ابن ماجة (٢٦١٨ ) وصححه الألباني،

تَبْكِي؟ فَوَ اللهِ لَئِنْ اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ ، وَلَئِنْ السَّتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ السَّتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ ، وَقَدِ أُحِيطَ بِنَفْسِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَقَدِ أُحِيطَ بِنَفْسِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، عَلَّولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ ، وَقَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " . أَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " . أَنْ

وعَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ". <sup>٤٧</sup>

وعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي - أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي - أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ " قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ». أَنْ وَإِنْ سَرَقَ». أَنْ

وعن أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعْنَا، فَقَمْنَا، رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْعَغِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِبُرْ خَارِجَةٍ - وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ - فَاحْتَفَرْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ، فَقَالَ: "أَبُو هُرَيْرَةَ" خَارِجَةٍ - وَالرَّبِيعُ الْجَدْولُ - فَاحْتَفَرْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ أَطْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبُطُأْتَ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "مَا شَأَنْكَ؟ " قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَطْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَى اللهِ فَرْعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَكُنْتُ أَوْلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَكُنْتَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوْلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ،

٢٤ - مسلم ٤٧ - (٢٩)، وأحمد(٢٢٧١١)، والترمذي(٢٦٣٨)، وابن حبان(٢٠٢) وحسنه الألباني .

۷۶ - مسلم ۲۳ - (۲۱)، وأحمد (۲۲٤)، وابن حبان (۲۰۱).

<sup>\*</sup> البخاري(١٢٣٧)، ومسلم١٥٣ - (٩٤)، وأحمد(١١٤١٤)، والترمذي(٢٦٤٤)، وابن حبان(١٦٩).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَّىٰ فِي مَسِيرٍ، قَالَ: فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقُوْمِ، قَالَ: حَتَّى هُمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ، فَدَعَوْتَ الله عَلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ عُمُرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ، فَدَعَوْتَ الله عَلَيْهَا، قَالَ: فَقَعَلَ، قَالَ: فَجَاءَ ذُو النَّرَ بِبُرِّهِ، وَذُو النَّمْرِ بِتَمْرِهِ، قَالَ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى ؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ، قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوْى؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ ، لَا يَلْقَى الله بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِمَا ، إلَّا اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ ، لَا يَلْقَى الله بِهَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِمَا ، إلَّا وَخَلَ الْجَنَّةَ".

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> - مسلم ٥٢ - (٣١) ، وابن حبان(٣٤٣٤).

<sup>° -</sup> مسلم ٤٤ - (٢٧)، وأحمد (٢٦٦).

وفي رواية :" أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ، فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ" . '°

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: ﴿إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ٢٠٠

وعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِيَّ عَلَامٌ النَّبِيُّ وَهُو عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: عَلَامٌ يَهُودِيٌّ يَغُدُمُ النَّبِيَ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: عَلَوْهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ وَأُسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسِهِ وَهُو عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ عَلَيْ اللَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّبِيُّ وَهُو يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ».

وفي رواية عند أحمد: «يَا فُلَانُ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ فَسَكَتَ أَبُوهُ. فأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، فَقَالَ الْغُلَامُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّهِيُّ أَبُوهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ الْغُلَامُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ عَلَيْهِ النَّذِي عَلَيْهِ النَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ النَّارِ».

وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُغِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرِ ، كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ" فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: "الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَا لْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ".

<sup>°</sup>۱ - مسلم ۵۵ - (۲۷)،وأحمد(۱۱۰۸)،وابن حبان(۲۲۹۹).

<sup>°° -</sup> رواه ابن حبان(٢٠٤)، والحاكم في " المستدرك(٢٤٢) وصححه الألباني .

٥٣ - البخاري(١٣٥٦).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> - صحيح: رواه أحمد في "المسند" (١٢٧٩٢).

<sup>°° -</sup> صحيح : رواه أحمد (٢٣٥٠٦)، والنسائي (٤٠٠٩) وصححه الألباني.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: " إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَضْحَكُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا "، يَقُولُ: "كَانَ كَافِرًا فَقَتَلَ مُسْلِمًا، ثُمَّ إِنَّ الْكَافِرَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَأَدْخَلَهُمَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ " . ٥٦

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي قُبّةٍ ، فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنّةِ؟» ، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنّةِ؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ، فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ». "اللَّسُودِ، أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ، فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ». "

#### باب: ما جاء من شفاعة النبي ﷺ للمسلمين الموحدين يوم القيامة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيّ دَعْوَتَهُ ، وَإِنِي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَهِي نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا». أَمُ

وفي حديثُ الشفاعةُ: "فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ

°° - البخاري (۲۰۲۸) ، ومسلم ۳۷۷-(۲۲۱) ، وأحمد(۳٦٦۱)، وابن ماجه (٤٢٨٣) الترمذي (٢٥٤٧) ، وابن حبان(٧٤٥٨).

<sup>&</sup>lt;sup>۵</sup> -البخاري(۲۸۲٦)،ومسلم ۱۲۸ - (۱۸۹۰)،وأحمد(۷۳۲٦)،والنسائي(۱٦٥)،وابن ماجة (۱۹۱)،وابن حبان(۲۱۹).

<sup>^^ –</sup> البخاري (٢٣٠٤)، ومسلم ٣٣٨ – (١٩٩) واللفظ له ،وأحمد(٢٥٠٤)، والترمذي(٣٦٠٢) ،

تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّ تِي وَجَلاَ لِي، وَكِبْرِيَا ئِي وَعَظَمَتَى لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ". ٥٩

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْثُ مِنْ حَرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ» . ٦٠

وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، قَالَ : «يَغْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلِيْ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ الجَهَنَّمِيِّينَ» . ٦١

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ۗ قَالَ: "شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَاءِرِ مِنْ أُمَّتِي". ٦٢

#### باب: شفاعة الموحدين لإخوانهم في الدنيا والآخرة:

عَنْ كُرِيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ - أَوْ بِعُسْفَانَ - فَقَالَ: يَا كُرِيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِي سَمِعْتُ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، لَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْقُولُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْلُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ

۹° - البخاري(۱۰۱۰)، ومسلم(۱۹۳).

٦٠ - البخاري(٩٩) ، وأحمد (٨٨٥٨).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱</sup> - البخاري(۲۰۲۱) ، وأحمد(۱۹۸۹۷)، وأبو داود(۲۷٤)، والترمذي(۲۲۰۰)، وابن ماجة (۲۳۱۵).

٦٢ - رواه أحمد(١٣٢٢٢)، وأبو داود(٤٧٣٩)، والترمذي (٢٤٣٥)، وابن ماجة (٤٣١٠)، وابن

حبان(۲۲۲۸).

يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلِيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: « مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، غُفِرَ لَهُ» .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي إِنْ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي إِنْ كَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهُ ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده". أَكَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهُ ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده".

وفي الآخرة ، لقوله ﷺ: "...، حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُوْمِنُونَ مِنَ الْنَارِ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُوْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ ، فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدِ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى الْخُوجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ ، فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدِ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى الْمُؤْمِنِ سَاقَيْهِ ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا بَقِي فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمْرْتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُونَ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَعْلَ كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مَمَّنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَعْ كَثِيرًا مَمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَعْرُجُوهُ ، ..." الحديث تَنَا فَيُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا "، ...". الحديث

٦٣ - مسلم (٩٤٨)، وأحمد في "المسند" (٢٥٠٩)، وابن ماجة (١٤٨٩).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٤</sup> - صحيح : رواه ابن ماجة(١٤٨٨)وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(٥٧١٦).

٥٠ - صحيح: رواه ابن حبان(٣٠٧٣)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦</sup> - البخاري(٤٥٨١)، ومسلم ٣٠٢ - (١٨٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

# باب: ما جاء من عصمة دم ومال الموحد مع كفره بما يُعبد من دون الله:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهِ ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ " .٦٧ وفي رواية : « مَنْ وَحَدَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .٨٨

وعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِي عَلِي اللهِ عَنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ : «مِنْ إِيمَانٍ» مَكَانَ «مِنْ خَيْرٍ». أَنَّ وَفِي النَّبِي عَلَيْ اللهِ على عدم خلود الموحِدين من العصاة في جمنم، وهم الذين أذنبوا وحكم الله تعالى عليهم بالدخول في جمنم - نسأل الله سبحانه أن يُعاملنا بإحسانه ، ويجتبّننا والمسلمين النارَ ، وما قرَّب إليها من قول وعمل - وأنهم سيخرُجون من جمنم إلى الجنة والخلود في نعيمها ، بفضل الله تعالى ورحمته، وذلك بكرم الله تعالى عليهم بالتوحيد .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ وَسُولُ : «عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ

۲۷ - مسلم ۳۷ - (۲۳).

۱۸ -مسلم ۳۸ - (۲۳)، وأحمد(۱۵۸۷۸)، وابن حبان(۱۷۱).

٦٩ - البخاري(٤٤)، ومسلم(١٩٣)، وابن ماجه(٢١٣١).

اللهِ ﷺ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى ٧٠.

باب : ما جاء من عظم شهادة التوحيد وفضلها : شهادة الله تعالى لها وملائكته وأولو العلم دلالة على عظمها :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتِ حِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا

بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١٨٠] الله عمران:١٨]

يقول الإمام السعدي في تفسيره: هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له، وهي شهادته تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم، أما شهادته تعالى فيما أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل العظيم، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد، وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو، والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم، ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وأما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسله، وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصًا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهو التوحيد، فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة إليه، فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به، وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويتين، بمنزلة المشاهدة للبصر، ففيه دليل غلى أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم.

<sup>· · -</sup> مسلم (٣٨٢)، وأخرجه أحمد ( ٣/٣١ و ٢٦٩ و ٤١ و ٣٥٦ و ٢٧٠)، والترمذي (١٦١٨).

# جامع الباقيات الصالحات" الجزء الأول" رجح كفة لا إله إلا الله :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنها - قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ -: " إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا - عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ اللهُ ، وَأَنْ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِي عَنِ اثْنَتْيْنِ ، آمُرُكَ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِي كَفَّةٍ ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَيَكُو بُوكِفَةٍ ، لَرَجَحَتْ بَهِنَ ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِي كَفَّةٍ ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، ..." الحديث. ' كَفَّةٍ ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، ..." الحديث. ' وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّمْمَٰ لِللهُ عَنْ اللّهَ فِي كَفَّةً مُهُمَّةً (١) لَقُومَةُمُنَ (٢) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، ..." الحديث. ' رضي الله عنها ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَظِيُّ : « إِنَّ اللّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رضي الله عنها ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَظِيْ : « إِنَّ اللّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رضي الله عنها ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَظِيْ : « إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رضي الله عنها ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَظِيْ : « إِنَّ اللهَ سَيْعَلِمْ ، كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِ الْعَاصِ الْخَلارِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيَفُولُ: لا يَا رَبِ ، فَيَقُولُ: « بَلَى ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا البَصَرِ ، ثُمَّ يَقُولُ: « بَلَى ، إِنَّ لَكَ عَنْدَنَا البَصِرِ ، فَيَقُولُ: « بَلَى هُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُ: لا يَا رَبِ مَا هَذِهِ الْإِلَاللهُ ، وَالْمِطَافَةُ مَعَ هَذِهِ السِّيطِلاتِ ، فَقَالَ: « إِنَّكَ لا تُظُمِّ ، قَالَدَ « فَتُوضَعُ السِّيطِلاتِ ، فَقَالَ: « إِنَّكَ لا تُظُمُّ فِي قَالَ: « فَتُوضَعُ السِّيطِلاتِ ، فَقَالَ: « وَالْمِطَافَةُ فِي السِّيطِلاتِ ، فَقَالَ: « إِنَّكَ لا تُظُمُ أَلَ اللهُ فَي السِّيطِلاتِ ، فَقَالَ: « وَالْمُولُ اللهُ فَي الْمُلِهُ وَالْمُ الْمُؤْمَ ، قَالَ اللهُ فَي السَّولُ السِّيطِلاقُ إِلَى اللهُ فَي السِّيطِلاتِ ، فَقَالَ: « وَالْمُؤَلِ اللهُ أَنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمُ السِيطِولَ اللهُ اللهُ فَي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

٧١ - (١) (مبهمة) أَيْ: مغلقة.

<sup>(</sup>٢) القَصْم: كسر الشيء وإبانته.

صحيح: رواه أحمد(٦٥٨٣)، والبخاري في الأدب المفرد"(٤٨)، والحاكم في " المستدرك" ، (١٥٤)، وانظر " الصَّحِيحَة"(١٣٤)، و" صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد"(٢٦٤)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

كَنَّةٍ ، فَطَاشَتِ السِّبِلاتُ ، وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلا يَثْقُلُ مَعَ اسْم اللَّهِ شَيْءٌ ». كُنَّةٍ

#### وهي شهادة الفلاح:

عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ، وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ كَذَابٌ، فَقُلْتُ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ كَذَابٌ، فَقُلْتُ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ كَذَابٌ، فَقُلْتُ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ الْعُزَى أَبُو لَهَب.

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ".

#### وكلمة النجاة عند الكرب في الدنيا والآخرة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

۷۲ - صحيح : رواه أحمد (۲۹۹٤)،والترمذي(۲۲۳۹)،وابن ماجة(۲۳۰۰)،وابن حبان(۲۲۵).

وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(١٧٧٦)، و"المشكاة"(٥٥٥).

 $<sup>^{</sup>VT}$  صحيح: رواه ابن حبان(٢٥٦٢)، وابن خزيمة(٩٥١)وابن أبي شيبة في "مصنفه"(٣٦٥٦٥) وصححه الألباني .

۷۴ - مسلم ۱۲۵ - (۱۰۵٤)، وأحمد(۲۵۷۲)، والترمذي (۲۳٤۸)، وابن ماجة (۲۳۸٤).

٧٠ - البخاري(٢٦٣١)، ومسلم(٢٧٣١).

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ : " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: ﴿ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنتُ النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: ﴿ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنتُ مُصَالِمٌ فِي شَيْءٍ قَطَّ، إلَّا مِن النَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطَّ، إلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالَّةُ اللهِ المُنااعِ اللهِ المُلْهُ اللهِ المِلْهُ اللهِ اللهِ المُلاَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُ اللهِ اللهِ المِلْهُ اللهِ المُلاَهِ اللهِ المِلْهُ اللهِ اللهِ المِلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْهِ المِلْهِ اللهِ اللهِ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ: «مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا، إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ ، حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى العَرْشِ ، مَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ». ٧٧ وَعَنْ أَنُسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلِيْ ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ وَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ عَرَجَ النَّبِيُّ وَهُو يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ».

٧٦ - صحيح: رواه أحمد (١٤٦٢)، والترمذي(٣٥٠٥) والحاكم في "المستدرك" (٣٤٤٤)، انظر صَحِيح الجُنامِع(٣٣٨٣)، و" صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ "( ١٦٤٤).

۷۷ - حسن : رواه الترمذي(۹۰ ۳۵۹)وحسنه الألباني في " المشكاة"(۲۳۱ ٤)،و" صحيح الجامع"(۲۳۱ ۵).

۷۸ - البخاري(۲۵۹).

٧٩ - صحيح : رواه أحمد في "المسند" (١٢٧٩٢).

# جامع الباقيات الصالحات" الجزء الأول" وهي كلمة الإخلاص:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: " أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، (١) وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ " ^^

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير (٦٢/٢٥)، وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَكُمُ لِلنَّكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّـ فَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ

﴾:[الزخرف: ٨٦]، قال:كلمة الإخلاص.

وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُأَمَّتَ الْهَاَّ﴾ [الأنعام: ١٦٠] قَالَ: «كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». أَ

## شهادة التوحيد أفضل الكلام وشعب الإيمان وأرفعها وأعلاها :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ».٨٢

وفي رواية :«الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَرْفَعُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

<sup>^ -</sup> صحيح: رواه أحمد(١٥٣٦٤)وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ، والدارمي(٢٧٣٠).

٨١ - انظر الدعاء للطبراني(١٥١٢).

<sup>^^ -</sup> البخاري(٩)، ومسلم(٣٥)واللفظ له، وأحمد(٩٣٦١)، وأبوداود(٤٦٧٦)، والنسائي(٥٠٠٥).

وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ». ٨٣. وفي رواية: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق "٨٤.

#### وهي أفضل الذكر :

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ". ^ ^ .

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " .

وعَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ، لَا تُبَالِي بِأَيِّسَ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ٤٧٨

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضِمَادًا، قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَرْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنِي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَيَهُ مَكَّدًا مَجْنُونٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيح، وَإِنَّ اللّهَ لَعَلَيْ اللّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ، قَالَ فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيح، وَإِنَّ اللّه

 $<sup>^{^{\</sup>Lambda^{+}}}$  – صحيح:أحمد(٩٧٤٨)، والترمذي(٢٦١٤)، وابن ماجة(٥٧)، وابن حبان(٢٦٦)وصححه الألباني

<sup>.</sup> محيح: رواه ابن حبان(۱۹۱)وصححه الألباني .  $^{\Lambda\xi}$ 

<sup>^^ -</sup>رواه الترمذي (٣٣٨٣)،وابن ماجة (٣٨٠٠)،وابن حبان(٨٤٦) وحسنه الألباني في" "المشكاة" (٢٣٠٦)، "الصحيحة" (١٤٩٧). .

<sup>^^ -</sup>رواه الطبراني في " الدعاء"(٨٧٤)، وانظر " الصَّحِيحَة" ( ١٥٠٣).

يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ الْحَمْدَ لِلَهِ ، خَمْدُهُ وَلَسْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَمّا بَعْدُ " قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ كَلِمَاتِكَ هَوُّلَاءِ ، وَقَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ اللهُ عَوْلَ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ: فَقَالَ وَلَقَدْ مَلَا اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ: فَقَالَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ: فَقَالَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ: فَقَالَ وَعَلَى اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ: فَبَايَعَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

## التهليل بها أحب إلى رسول الله على الله عليه الشمس:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». ^^

### التهليل بها والتسبيح بغيرها عند النوم يُعطى قوة في البدن:

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّ الْجَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: «عَلَى فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: «عَلَى فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: «عَلَى فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: «عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

<sup>^^</sup> مسلم ۶۲ - (۸۶۸)،وأحمد(۲۷۶۹)،وابن حبان(۲۰۲۸).

<sup>^</sup>٩ - مسلم(٢٦٩٥)، والترمذي (٣٥٩٧) ، وابن حبان(٨٣٤).

مَكَانِكُمًا» فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْنُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا - أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا - فَسَـبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» . \* وَثَلاَثِينَ، وَكَبِّرا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» . \*

# ما جاء من عظم ثواب من قالها في يومه مائة مرة أو أكثر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ " . "

# أفضل ما يقوله المريض المسلم من الإقرار بتوحيده لربه حين مرض موته وثوابه:

عَنْ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِي ﷺ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ، لِي اللَّهُ وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِي اللَّهُ لَا أَنْ وَلِي الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِي اللَّهُ وَلِي الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِي اللَّهُ وَلِي الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِي اللَّهُ وَلِي الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا مَا لِللّهُ لَا لَكُورِي الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِي اللّهُ وَلِي الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا ، لِي اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ وَلِي الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا ، لِي اللّهُ اللّهُ وَلَى الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهُ إِلّا أَنَا ، لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدِي الْمَالِقُ اللّهُ الْعَلَادُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

<sup>° -</sup> البخاري(٥٣٦١)، ومسلم(٢٧٢٧)، ، وأحمد(١٤١)، وأبوداود(٦٢٠٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۹۱</sup> - البخاري(۳۲۹۳)، ومسلم۲۸ - (۲٦۹۱)، وأحمد (۸۰۰۸)، والترمذي (۳٤٦۸)، وابن ماجة (۳۷۹۸)، وابن ماجة (۸٤۹).

اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّالُ " ٩٢

#### تلقين الميت لشهادة التوحيد خير ما يلقى به ربه :

عَنْ يَخْيَى بْنِ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».٩٣

وعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلَاْمٌ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ وَبُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبِا القَاسِمِ عَلِيْ اللهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ».

وفي رواية عند أحمد: «يَا فُلَانُ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ فَسَكَتَ أَبُوهُ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّهِ أَبُوهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ الْغُلَامُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّهِ النَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ النَّارِ».

<sup>.</sup> صحيح : رواه الترمذي(٣٤٣٠)،وابن ماجة(٣٧٩٤) وصححه الألباني .

٩٣ - مسلم (٩١٦) ، وأحمد(١٠٩٩٣)، وأبو داود (٣١١٧)، والترمذي (٩٧٦)، وابن ماجه

<sup>(</sup>١٤٤٥)، والنسائي(١٨٢٦) و " ابن حبان" (٣٠٠٣).

۹۴ - البخاري(۱۳۵٦).

<sup>° -</sup> صحيح: رواه أحمد في "المسند" (١٢٧٩٢).

وعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ أَبُو جَمْلٍ، فَقَالَ: «أَيْ عَمّ، قُلْ لاَ إِلَه إِلّا اللّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّهِ» فَقَالَ وَعِنْدُه أَبُو جَمْلٍ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، ترْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطّلِبِ، فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلّمَانِهِ، حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : فَكَلّمَانِهِ، حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطّلِبِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّمِي وَٱلذِينَ عَامَنُواْ أَن لِلنَّمِي وَٱلذِينَ عَامَنُواْ أَن لِلنَّبِي وَٱلذِينَ عَامَنُواْ أَنْ لِي قُرْدِلَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّ لَهُمْ مُن مَا لَهُ أَنْهُ عَنْهُ » فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا صَانَ لِلنَّبِي وَٱلْذِينَ عَامَنُواْ أَنْ لِي قُرْدِلَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّ لَهُ مُنْ اللهُ مُنْ مَا لَهُ أَنْهُ عَنْهُ » فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا صَانَ لِلنَّيْمِ وَٱلْذِينَ عَامَنُواْ أَنْ لِي قُرْدِلَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَكِي لَهُ وَلَوْ اللهُ مُنْ يَعْ لَيْ اللّهُ مُنْ وَلَوْلَ اللّهُ مُنْ مُلْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا لَكُمْ أَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

٩٦ - البخاري (٣٨٨٤)، ومسلم (٢٤) والنسائي (٢٠٣٥).

قال الحافظ ابن رجب في "تحقيق كلمة الإخلاص" المدرجة في مجموع رسائله (7/ 8 – 8) وأحاديث هذا الباب نوعان ، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يُخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طُهِّر من ذنوبه بالنار، وحديث أبي ذر معناه: أن الزبي والسرقة لا يمنعان من دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أن لا يعذب يومًا عليهما مع التوحيد.

والثاني: ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها، أو على نار يخلد فيها أهلها ، وهي ما عدا الدرك الأعلى ، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبمم ، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين،وفي "الصحيحين": إن الله تعالى يقول: "وعزتي وحلالي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله".

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول " باب: متفرقات من معنى شهادة التوحيد:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مَثَلَا كَلِمَةَ طَيِّبَةَ ﴾ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ ﴾ وَهُوَ الْمُؤْمِنُ ، ﴿ أَصَلُهَا تَابِتُ ﴾ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ ، ﴿ وَفَرَعُهَا فِي اللَّهَ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ ، ﴿ وَفَرَعُهَا فِي اللَّهَ مَا عَمَلُ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ ، ﴿ وَفَرَعُهَا فِي اللَّهَ مَا عَمَلُ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ ، ﴿ وَفَرَعُهَا فِي اللَّهَ مَا عَمَلُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ.

وَهَكَذَا قَالَ الضَّحَّاكُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَير، وعِكْرِمة وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: إِنَّ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُؤْمِنِ، وَقَوْلِهِ الطَّيِّبِ، وَعَمَلِهِ الصَّالِح، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ كَالشَّجَرَةِ مِنَ النَّخْلِ، لَا يَزَالُ يُرْفَعُ لَهُ عَمَلُ صَالِحٌ فِي كُلِّ حِينٍ وَوَقْتٍ، وَصَبَاحٍ وَمَسَاءٍ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ السُّدِّي، عَنْ مُرَّة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

وَشُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَة، عَنْ أَنْسٍ: هِيَ النَّخْلَةُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ: " أَفْضَلُ الكَلاَمِ أَرْبَعُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ " قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كَتَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى هِرَقْلَ: ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَةِ سَوَآعِمِ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى هِرَقْلَ: ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِم النَّهُ اللَّهُ عَمِرانِ: ٢٤] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوكَىٰ ﴾ بَيْنَ نَاوَبَيْنَ كُمْ إَلَ عمران: ٢٤] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوكَىٰ ﴾ الله عمران: ٢٤] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوكَىٰ ﴾ الله عمران: ٢٤]

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ صَكِلِمَةَ ٱللَّتَقُوكِ ﴾ [الْفَتْح: ٢٦]، قَالَ مُجَاهِدٌ: كَلِمَةَ التَّقْوَى: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ.

۹۷ - رواه البخاري تعليقا(٦٦٨٢).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ [الأنعام: ١٦٠] «يَعْنِي مِنْ جَاءَ بِالتَّوْحِيدِ»

وعَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠] قَالَ: «قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ كَالِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱللَّهُ فَالَحْ ﴾ [التَّوْبَة:

٤٠] يَعْنِي الشِّرْكَ ﴿ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ ،

﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً ﴾ [الزخرف: ٢٨] يَعْنِي لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ، وَقَالَ: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ الْمَاتُ مُ الْأَمْرُ، وَنَفْئُ كُلِّ إِلَهِ سِوَاهُ، وَتَرْجَمَ عَنْ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الرّوم: ٢٧] أي: التّوْحِيدُ، وَالْخَلْقُ، وَالأَمْرُ، وَنَفْئُ كُلِّ إِلَهِ سِوَاهُ، وَتَرْجَمَ عَنْ

هَذَا كُلِّهِ بِقَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ .

﴾:[فصلت:٦-٧] قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وعَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ ۗ [الزخرف: ٢٨] قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ٩٨

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ وَعَيْ عَنْهُ ﴿ هَلْ جَزَاءُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الْجَنَّةُ ". ٩٩ [الرحمن: ٦٠] قَالَ: " هَلْ جَزَاءُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الْجَنَّةُ ". ٩٩

٩٨ - " الدعاء " للطبراني(١٥٤١).

<sup>&</sup>lt;sup>٩٩</sup> - " الدعاء" للطبراني(١٥٤٤).

وعَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوَلًا مِّمَّن دَعَ آ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [فصلت: ٣٣] قَالَ: «الْمُؤَذِّنُ حِينَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» .١٠٠

وعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ لِلَّلَذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَى ﴾ [يونس: ٢٦] يَقُولُ: «الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وعَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَىٰ ﴾ [يونس: ٢٦] قَالَ: «أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنُواْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ».

وعَنْه، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿قَدَّأَفَلَحَ مَن تَزَكَّكُ ۞﴾[الأعلى: ١٤] قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وعَنْه، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى ۞ ﴾ [النازعات: ١٨] قَالَ: «هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وعَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَنَّهُ وَلَمَّاقَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن: ١٩] قَالَ: " يَدْعُوهُ ، قَالَ: يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهَا كَادَتِ عَلَيْكِ لَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَرَبُ تَلْتَبَدُ عَلَيْهِ جَمِيعًا ".

وعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] قَالَ: « بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كُونُوا عَلَيْهَا إِخْوَانًا، وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَعَادَوْا».

وعَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۞﴾ [هود: ٧٨] قَالَ: " أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

١٠٠ - " الدعاء " للطبراني (٩٤٩)

وعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمْ ﴿ وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، ﴿ وَقَعَالُواْ إِلَىٰ كَالَا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 72] قالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »

وعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡمُحۡرَوۡقِ ٱلۡوُتُـقَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] قَالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهَدِيهُ و يَشَرَحُ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]: " بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، يَخْعَلْ لَهَا فِي صَدْرِهِ مَسَاعًا ﴿ وَمَن يُرِدَ أَن يُضِلَّهُ وَ الأنعام: ١٢٥]: بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ﴿ حَرَجًا ﴾ [النساء: يَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]: بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ﴿ حَرَجًا ﴾ [النساء: ٥٦] لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُدْخِلَهَا صَدْرَهُ، وَلَا يَجِدُ لَهَا فِي صَدْرِهِ مَسَاعًا ﴿ صَاعًا ﴿ كَا اللّهُ عَلَيْهِ " فَيُ اللّهَ مَا اللّهُ هَا فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ " فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ " فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ " فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱلْتَّخَذَعِنَدَ ٱلرَّحْمَانِ عَهَدًا ۞ ﴾ [مريم: ٨٧] قَالَ: «الْعَهْدُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَتَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَهِيَ رَأْسُ كُلِّ تَقْوَى»

وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَلُنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ﴾ [النبأ: ٣٨] قَالَ: « إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهِيَ مُنْتَهَى الصَّوَابِ»

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ﴾ [النحل: ٩٠] قَالَ: " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ﴿ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]: أَدَاءُ الْفَرَائِضِ ،

﴿ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْنِى ﴾ [النحل: ٩٠]: صِلَةُ الْأَرْعَامِ، ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحَتْ َآءِ ﴾ [النحل: ٩٠]: الشِّرْكِ، ﴿ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ [النحل: ٩٠]: الشِّرْكِ، ﴿ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ [النحل: ٩٠]: الشِّرْكِ، ﴿ وَالنَّالُمِ، ﴿ يَعِظُكُمْ ﴾ [النحل: ٩٠]: يُوصِيكُمْ " وَعَن زَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّلُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ وَعَن زَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّلُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ السَّمَا لَوَةَ ﴾ [الحج: ٤١] قال: " الْمَكْثُوبَةَ، ﴿ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُونَ ﴾ [الحج: ٤١] قال: اللهُ إِلَّا اللهُ، ﴿ وَنَهَوَا عَنِ اللهِ إِلَّا اللهُ، ﴿ وَنَهَوَا عَنِ النَّمِنُ وَعَلَى اللهُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>&#</sup>x27;`` -"متفرقات"، انظر " الدعاء للطبراني"(١٤٩٨ -١٦٢٨).

الفصل الثاني "كتاب الإخلاص " وجوب الإخلاص وثوابه

أُولًا : ما جاء في وجوب الإخلاص لله تعالى في سائر الأعمال :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنَ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصَالَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنَ أَكُونَ أَوَّلَ

ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ [الزمر :١١-١٢]

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَمَخْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا لَكُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَ

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُخَلِصَالَهُ وِينِي ﴿ فَأَعْبُدُ وَالْمَاشِئْتُ مِّن دُونِهِ ۖ قُلَ إِنَّ الْخَسِرِينَ ٱلّذِينَ خَسِرُوٓ الْأَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِ مَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ

(10-12: الزمر ﴿ 18-19]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقيِمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ [البينة: ٥]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [غافر: ١٤]

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: وَقَوْلُهُ: ﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلۡكَلِفِرُونَ ۞ ﴾ [غافر : ١٤]أَيْ: فَأَخْلِصُوا بِلَّهِ وَحْدَهُ الْعِبَادَةَ وَالدُّعَاءَ، وَخَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ فِي مَسْلَكِهِمْ وَمَذْهَبِهِ<sup>مْ. '</sup>

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ أَمَرَرَبِّي بِٱلْقِسُطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ

مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ ﴿ [الأعراف: ٢٩]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو فَأَدْعُوهُ مُخْلِصٍ بِنَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ۞ [غافر: ٦٥]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّ وَجُ كَٱلظُّلَلِ دَعَوْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُ مْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُ مِمُّقْتَصِدُ وَمَا يَجَحَدُ بِعَايَدِنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّا رِكَفُورِ ۞ [لقان: ٣٢]

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَانَّمَا لِامْرِيِّ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». "

۱۰۲ -- تفسير القرآن العظيم" (١٣٤/٧) ط. دار طيبة.

۱۰۳ - البخاري(٥٤ )،ومسلم٥٥١ - (١٩٠٧)،وأحمد(١٦٨ )،وأبو داود(٢٢٠١ )،وابن ماجة(٢٢٧ )، وابن حبان (٣٨٩).

#### ثانيًا: ما جاء من فضل الإخلاص في سائر الأحوال:

#### باب: ما جاء من فضل الإخلاص في شهادة التوحيد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ ، أَوْ نَفْسِهِ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا، إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، حَتَّى تُفْضِى إِلَى العَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ»

#### ما جاء من فضل الإخلاص لله في بناء المساجد وعمارتها بالصلاة وغيرها :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ : " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّهِ تَعَالَى - قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّهِ - بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " ١٠٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : "مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ ، فَهُوَ حَظُّهُ" . " مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ ، فَهُوَ حَظُّهُ" . " مَنْ أَتِي الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ ، فَهُوَ حَظُّهُ " . " مَنْ أَتِي الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ ، فَهُوَ حَظُّهُ " . " مَنْ أَتِي الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ ، فَهُو حَظُّهُ " . " مَنْ أَتِي الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ ، فَهُو حَظُّهُ " . " مَنْ أَتِي الْمُسْجِدَ لِشَيْءٍ ، فَهُو مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۰۶ - البخاري(۹۹)، وأحمد(۸۸٥۸).

١٠٠ - حسن : رواه الترمذي (٣٥٩٠)، وحسنه الألباني في "المشكاة" (٢٣١٤)، و "الترغيب" (٢٣٨/٢)

۱۰۶ -رواه البخاري(٥٠٠)،ومسلم ۲۶ - (۵۳۳).

۱۰۷ - حسن: رواه أبو داود(٤٧٢ ) وحسنه الألباني .

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" ما جاء من فضل الإخلاص في الزكاة :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآءَ اتَّتَ تُرِيّا لِيَرَبُواْ فِيٓ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرَبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَ اتَّتَ تُرِمِّن زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَت إِلَى هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ الروم: ٣٩]

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا». فَقَامَ رَجُلٌ طَوِيلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ، فَمَا الَّذِي نَفْعَلُ؟ فَقَالَ: «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَحُجُّوا بَيْتَكُمْ، وَأَدُّوا رَبَّكُمْ طَيِّبَةً مِهَا أَنْفُسُكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ» أَنْ

الشاهد: «وَأَدُّوا زَكَاتَكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»

# ما جاء من ثواب الصدقة والإنفاق على الأهل لمن ابتغى بها وجه الله :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرْثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: قُلْتُ: فُو مَالٍ، وَلَا يَرْثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: قُلْتُ: وَرَثَقَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلَّا أُجِرْتَ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إلَّا أُجِرْتَ مِنَا اللهِ، أَخَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، عَلَى اللهِ، إلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ ثُخَلَفُ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً،

۱۰۸ - رواه أحمد(۲۲۲۰) واللفظ له ،والترمذي(۲۱٦)،وابن حبان(۲۵۳۳)وصححه الألباني.

وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تُرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، ..." .الحديث

#### ما جاء من الإخلاص فضل الصيام في سبيل الله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

#### باب: ما جاء من فضل الإخلاص في الجهاد في سبيل الله تعالى:

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»، ' \ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»، ' \ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ »، ' \ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ »، ' \ اللهِ اللهِ هِيَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

وعَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرِ، مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا شَيْءَ لَهُ" فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا شَيْءَ لَهُ" ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا،

١٠٩ - البخاري(٣٩٣٦)، ومسلم٥ - (١٦٢٨)، وأحمد(٢٤٥١)، وابن حبان(٩٤٢٤).

۱۱۰ - البخاري(۱۹۰۱) ، ومسلم ۱۷٥ - (۲۲۰).

۱۱۱ – البخاري(۲۸٤۰)،مسلم ۱۶۷ – (۱۱۵۳)

۱۱۲ - البخاري(۲۵۸)، ومسلم ۱۰۰ - (۱۹۰۶)، وأحمد(۱۹۰۶)، والترمذي (۱۶۶۱)، وابن ماجة (۲۷۸۳)، وابن حبان (۲۳۳۶).

وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ" .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا أَجْرَ لَهُ". فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ: "لَا أَجْرَ لَهُ". فَقَالُوا: لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُ لَهُ: الثَّالِئَةَ. فَقَالَ لَهُ: "لَا أَجْرَ لَهُ".

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُهُ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ ،عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ مُخْلِطًا أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيدٍ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " . " أَنَا اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " . " أَنَا اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " . " أَنْ

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ - «لَا هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جَمَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»، اللهِ عَلَيْ

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَثْحِ، وَلَكِنْ جَمَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» (١١٧

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يَنْوِي

١١٣ - حسن صحيح: رواه النسائي(٣١٤٠) وقال الألباني: حسن صحيح.

١١٤ - رواه أحمد في" المسند"(٧٩٠٠)، وأبو داود(٢٥١٦) ، وابن حبان(٤٦٣٧) وحسنه الألباني

۱۱۰ - صحيح: رواه أحمد(۲۲۰۱۶)، وأبو داود(۲۵۵۱)، والترمذي(۱۲۵۷)، وابن حبان (۳۱۸۵) وصححه الألباني.

۱۱۱ - البخاري(۲۷۸۳ ) ،ومسلم۸ - (۱۳۵۳).

۱۱۷ - البخاري(۳۹۰۰)، ومسلم۸٦ - (۱۸٦٤) واللفظ له.

# جامع الباقيات الصالحات " الجزء الأول " فِي غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا ، فَلَهُ مَا نَوَى » ١١٨

## الإخلاص لله تعالى من أسباب عدم غل القلب:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ"، زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، " ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَالنُّصْحُ لِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلُرُومُ جَمَاعَتِهُمْ ". أُ١١٩

## الإخلاص لله تعالى من أسباب النجاة وكشف الكروب:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَمُ خَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّا هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَا تَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ [العنكبوت: ٦٥-٦٦]

وقال الإمام القرطبي – رحمه الله -: ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه ، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاص ، وقطع

 $<sup>^{11}</sup>$  – حسن : رواه أحمد (٢٢٦٩٢)، والنسائي (٣١٣٨)، وابن حبان (٤٦٣٨)، والحاكم في " المستدرك " (٢٥٢٢) وحسنه الألباني .

۱۱۹ - صحيح: رواه أحمد(۲۱۰۹۰)، وابن ماجة (۲۳۰)، وابن حبان (۲۸۰) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

القلب عما سواه، ، وللإخلاص عنده سبحانه موقع ، وذمة ، وجد ، من مؤمن ، أو كافر، طائع أو فاجر. ١٢٠

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بَهَا، لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَامْرَأْتِي، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِم، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِم، حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنيَّ، وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِنْتُ بِالْحِلَابِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرُهُ أَنْ أُوقِطَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرُهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْمِكَ، فَأَفْرُحْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً ، نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً، فَرَأُوا مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمِّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ ٰحَتَّى آتِيهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْنِغَاءَ وَجْمِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مَنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرْزِ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِني حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللَّهَ وَلَا تَظْلِمْنَى حَقِّى، قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا، فَخُذْهَا فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ كُنْتَ

١٢٠- " تفسير القرطبي " (٣٢٣/١٣).

تَعْلَمُ أَيِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ..."الحديث

## باب: أجر المخلص لله في نيته بالخير ولو عجز عن العمل به:

عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْمَا إِلّا زَادَهُ فَاحْفَظُوهُ" قَالَ: "مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْمًا إِلّا زَادَهُ اللّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً خَوْهَا" "وَأُحَدِّثُكُمْ عَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ" قَالَ: " إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَقْرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُو يَتَّقِي فِيهِ عَقًا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّهُ عِلْمًا وَلَمْ رَبَّهُ، وَيَعِلُمُ لِلّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهُو يَغْمِلُ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّهُ عَلْمًا وَلَمْ عَرْزُقْهُ مَالًا فَهُو صَادِقُ النّهُ مَالًا وَلَمْ عَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُو يَغْمِلُ فَلَانٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَأَجُرُهُمَا عَرْزُقُهُ مَالًا وَلَمْ عَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُو يَغْمِلُ الْمَائِلِ بَعْمَلِ فَلَانٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَأَجُرُهُمَا مَوْدًا بَأَخْرِمُهُمَا وَلَمْ عَرْزُقُهُ اللّهُ مَالًا وَلَمْ عَرْزُقُهُ عَلْمًا، فَهُو يَغْمِلُ فَلَانٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوْرُرُهُمُ اللّهُ مَالًا وَلَمْ عَرْزُقُهُ عَلْمًا، فَهُو يَغْمِلُ فَلَانٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوْزُرُهُمُ اللّهُ مَالًا عَمْلُ فَهُو يَعُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوْزُرُهُمُ اللّهُ مَالًا عَمُلُومُ بِنِيَتِهِ فَوْزُرُهُمُ اللّهُ مَالًا عَلْمَ فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ الللهِ عَلَيْهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوْزُرُهُمُ الللهِ عَلَى مَالله اللهُ عَلَى اللهُ الل

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ»،

۱۲۱ - البخاري (۲۳۳۳ )،ومسلم۱۰۰ - (۲۷٤۳)واللفظ له،

۱۲۲ - رواه أحمد(۱۸۰۳۱)، والترمذي(۲۳۲۵)، وابن ماجة(۲۲۸) وصححه الألباني .

۱۲۳ - مسلم ۲۰۱ - (۱۹۰۸).

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ» ، 11 وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي عَلَيْلِ ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ إِلَى اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ إِلَى اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً وَاحِدَةً».

كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هُمَّ بَهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً».

وفي رواية ، وزاد :" وَمَحَاهَا اللَّهُ ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكُ". 1٢٦

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَمَنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا، لَمْ ثُكْتَبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ". "

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ". ١٢٨

صحيح.

١٢٤ - رواه مسلم٤ - (٢٨٨٢)واللفظ له ، وأحمد في " المسند"(٢٦٤٧٥ )،وأبو داود(٢٨٩

<sup>)،</sup>والترمذي(٢١٧١)،وابن ماجة(٤٠٦٥)،وابن حبان(٦٧٥٦).

البخاري(٢٢٢)، وأحمد(١٢٠٠٩) ، وأبو داود(٢٥٠٨)، وابن ماجة (٢٧٦٤)، وابن حبان (٢٧٦١).

۱۲۰ - البخاري(۲۹۱)، ومسلم ۲۰۷ - (۱۳۱)، وأحمد (۳٤۰۳).

۱۲۱ - مسلم ۲۰۸ - (۱۳۱)، وأحمد(۲۰۱۹).

۱۲۷ - مسلم ۲۰۱ - (۱۳۰)،وأحمد(۲۱۹۱)،وابن حبان(۳۸٤).

١٢٨ - صحيح : رواه ابن ماجة(١٣٤٤)،والنسائي(١٧٨٧)،وابن حبان(٢٥٨٨) [قال الألباني]:

وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْنِ ، قَالَ: "مَا مِنَ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ، فَيَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمُهُ ذَلِكَ صَدَقَةً " ١٢٥ وَعَنْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، قَالَ: بَا يَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَا، وَأَبِي، وَعَنْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، قَالَ: بَا يَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَا، وَأَبِي، وَعَنْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، قَالَ: بَا يَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَا، وَأَبِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، فَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَا نِيرَ يَتَصَدَّقُ مَ عَلَى فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ مَا أَخْدُتُ مَا فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ مَا أَخَذْتُ أَنَا مَعْنُ » فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ » ١٣٠

١٢٩ - صحيح : رواه أحمد (٢٤٤٤١)، وأبو داود(١٣١٤) ،والنسائي(١٧٨٤)وصححه الألباني .

۱۲۰ - البخاري (۱۲۲۲) ، وأحمد (۱۵۸۰).

# الفصل الثالث كتاب "فضل طهارة القلب واستقامته "

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ ﴾ [الشعراء:٨٨-٨]

## باب: انتفاع العبد يوم القيامة بسلامة قلبه دون أعراض الدنيا:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞

﴿ [الشعراء:٨٨-٨٨]

ويقول العلامة السعدي في "تفسيره: والقلب السليم معناه: الذي سلم من الشرك والشك، ومحبة الشر، والإصرار على البدعة والذنوب، ويلزم من سلامته مما ذكر؛ اتصافه بأضدادها من الإخلاص، والعلم، واليقين، ومحبة الخير، وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبته، تابعة لمحبة الله، وهواه تابعًا لما جاء عن الله.

# باب: أهمية عمل القلب وصلاحه:

القلب والأعمال محل نظر الكبير المتعال من العباد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنَّ اللّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ " . " اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِل

۱۳۱ - مسلم ۳۲ - (۲۰۶۲)، وأحمد (۱۰۹۰)، وابن ماجة (۲۱٤۳)، وابن حبان (۳۹٤).

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" باب: ارتباط صلاح الجوارح بصلاح القلب:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِمُكلِّ مَلِكٍ حَمِّى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

#### باب: ما جاء من ارتباط دخول الجنة بسلامة القلب:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَلَا اَمَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۞ مَّنْ خَشِى ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ۞ لَهُمِمَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞ ﴾ [ق: ٣١-٣٥].

وعَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْلِ ، وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ »، قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَلاَثًا، قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَسَعْدَيْكَ قَلْا أَخْبِرُ بِهِ النَّاسَ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذًا يَتَّكِلُوا» وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا .""

۱۳۲ - البخاري (۵۲)،ومسلم۱۰۷ - (۱۵۹۹)،وأحمد(۱۸۳۷٤)،وابن ماجة(۳۹۸٤)،وابن حبان(۲۹۸۶)

۱۳۳ - البخاري(۱۲۸)،ومسلم ۵۳ - (۳۲)،وأحمد(۲۲۰۰۳).

باب: من علامات سلامة القلب:

الأول: إخلاص العمل لله:

الثاتي: النصح لأئمة المسلمين:

الثالث: لزوم جماعتهم:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ"، زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، " تَلَاثُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصْحُ لِأَيْمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُدُومُ جَمَاعَتِمْ " الْمُعَالِمِينَ، وَلُومُ جَمَاعَتِمْ " الْمُعَالِمِينَ، الْمُعَالِمِينَ، وَلُومُ جَمَاعَتِمْ " الْمُعَالِمِينَ، وَالنَّصْحُ لِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُومُ جَمَاعَتِمْ " الْمُعَالِمِينَ، الْهُمُولِمِينَ، الْهُومُ عَمَاعَتِمْ " الْعَمَلِمِينَ، الْهُمُومُ لِللّهِ الْهُمُومُ لِللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَمَلِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلِمِينَ، وَلَوْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلِمِينَ، اللّهُ الْمُومِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

# الرابع: اجتماع الخوف والرجاء في القلب السليم:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلنَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَظُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلدَّحِيمُ ﴿ وَالْفَوْرُ ٱلدَّحِيمُ ﴿ وَالزمر: ٥٣ ] إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلدَّحِيمُ ﴿ وَالْفَوْرُ ٱلدَّحِيمُ ﴿ وَالزمر: ٥٣ ] وقالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَا مَنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَا مَنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَا أَمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ وَقَالَ تَعَالَىٰ اللَّهُ وَالْمَالِكُ اللَّهُ وَالْمَالِكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِلُولُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللللْمُ اللللْ

۱۳۴ - صحيح :رواه أحمد(۲۱۰۹۰)،وابن ماجة(۲۳۰)،وابن حبان(٦٨٠)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَالسَّ تَجَبِّنَالَهُ وَوَهَبِّنَالَهُ وَيَحْيَلِ وَأَصْلَحْنَالَهُ وزَوْجَهُ وَ إِنَّهُ مُ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَّا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]

وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ دَخَلَ عَلَى شَابٍ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَقَالَ: "كَيْفَ تَجِدُكَ؟ "، قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَرْجُو اللَّهَ ، وَإِنِي أَخَافُ ذُنُوبِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو ، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ".

# الخامس: صاحب القلب السلم لا يواد من حاد الله ورسوله ولوكانوا من أقرب الناس إليه:

لقوله تعالى: ﴿ لَا يَجَدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْاَخِرِيُوَادَّهُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْحَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ أَوْلَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُ مْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللَّهُ أَلاَ يَاتَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ ٱللَّهُ أَلاً إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الجادلة: ٢٢]

<sup>&</sup>lt;sup>۱۳۰</sup> – حسن : رواه الترمذي(٩٨٣)،وابن ماجة(٢٦١)،والنسائي في " الكبرى"( ١٠٨٣٤)،والبيهقي في" الشعب"(٩٧٠)، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٣٨٣، المشكاة: ٢٦٢ وحسنه الألباني.

# السادس: ما جاء من إنكار صاحب القلب السليم للفتن من الشبهات والشهوات:

عن حُذَيْفَة: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، يَقُولُ: "تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَعُودًا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ السَّمَاوَاتُ وَالْآرْضُ، وَالْآخِر اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

وعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"."

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "مَا مِنْ نَبِيِّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ".

۱۳۶ - رواه مسلم ۲۳۱ - (۱۶۶)، وأحمد (۲۳٤٤)

۱۳۷ - مسلم(۸۷ - (۹۶)

۱۳۸ - مسلم ۸۰ - (۵۰).

السابع: اتصاف صاحب القلب السليم برقة القلب ولين الفؤاد وخلق الرحمة: مما لاريب فيه أن خلق الرحمة من أعمال القلوب التى تنقاد لها الجوارح تبعًا لذلك ، والدليل على ذلك ؛ قوله تعالى : ﴿ فَبِ مَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُ مُّ وَلُو كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّ والمِنْ حَوْلِكُ ﴾: [آل عمران : ١٦٥].

وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقِ ، فَقَالَ: ثُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ» . " اللَّهُ فَوَجَدَ وَلذا تأمل قول الصحابي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبٍ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبٍ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، الْعَبَادِ ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، فَقَا تِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُو عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأُوا سَيِّنًا فَهُو عِنْدَ اللَّهِ صَيَنٌ، وَمَا رَأُوا سَيِّنًا فَهُو عِنْدَ اللَّهِ صَيَنٌ، وَمَا رَأُوا سَيِّنًا فَهُو عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئُ ".

ولذا أبتعثه الله رحمة للعالمين ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَ لَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِللَّا مِنْ اللَّهِ اللّ لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُو ﴾ [الأنعام: ١٢٤]

۱۳۹ - البخاري(۹۹۸)،ومسلم ۲۶ - (۲۳۱۷)،وأحمد(۲۶۲۹۱)،وابن ماجة(۳۲۲۰)،وابن حبان(۹۹۰۰)

<sup>&#</sup>x27; د موقوف حسن: أخرجه أحمد (٣٦٠٠)، والطيالسي في " مسنده " (ص٢٣)، والخطيب في " الفقيه والمتفقه " (٢٣٠). وحسنه الألباني في " الضعيفة " (٥٣٣).

ولذا كان رسول الله ﷺ أكرم الخلق عند الله تعالى ، وأعظم رسول إلى بني أدم، فهو سيد المرسلين وخاتم النبيين كما صح عنه بأبي هو وأمي: «أنّا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ». قال ابن القيم رحمه الله : وقال رسول الله ﷺ: « جاءكم أهل اليمن أرق قلوبًا ؛ وألين أفئدة ».

ففرق بينهما ووصف القلب بالرقة والأفئدة باللين ، وتأمل وصف النبي القلب بالرقة التي هي ضد القساوة والغلظة ؛ والفؤاد باللين الذي هو ضد اليبس والقسوة فإذا اجتمع لين الفؤاد إلى رقة القلب حصل من ذلك الرحمة، والشفقة، والإحسان، ومعرفة الحق وقبوله ، فإن اللين موجب للقبول والفهم ؛ والرأفة تقتضي الرحمة والشفقة، وهذا هو العلم والرحمة ، وبهاكمال الإنسان وربنا وسع كل شيء رحمة وعلمًا.

۱٤۱ - مسلم ٣-(٢٢٧٨)، وأبو داود(٤٦٧٣)عن أبي هريرة رضي الله عنه ،والترمذي(٣١٤٨)، وابن ماجة(٤٣٠٨)عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»قال الهروي : السيد هو الذي يفوق قومه في الخير.

وقال غيره: هو الذي يُفزع إليه في النوائب والشدائد ،فيقوم بأمرهم ، ويتحمل عنهم مكارههم ، ويدافع عنهم .

الله البخاري (٤٣٨٨) ولفظه: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْدِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا "،ومسلم (٨٤ - رواه البخاري (٤٣٨) ولفظه «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْقِدَةً" ،وأحمد (٧٤٣٢) عن أبي هريرة ،وعن عقبة بن عامر بلفظه "رواه أحمد (١٧٤٠٦) وحسن سنده شعيب الأرنؤوط،وحسن إسناده الألباني في " الصحيحة "(١٧٧٥)،و" صحيح الجامع" (٢٥٣٠).

قال الخطابي: قوله: "هم أرق أفئدة، وألين قلوبًا"، أي لأن الفؤاد غشاء القلب، فإذا رق نفذ القول، وخلص إلى ما وراءه. وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل. وإذا كان القلب لينًا، علق كل ما يصادفه. اهـ. "فتح الباري".

۱٤٣ - " التبيان لأقسام القرآن " للإمام ابن القيم- رحمه الله -ط. دار الكتب العلمية (ص٢٣٦- ٢٣٧).

جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" الثامن: ما جاء من تأثر أصحاب القلوب السليمة بالموعظة:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَانُتَبِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِ هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [هود: ١٢٠]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكُوْ أَهْلَكَ نَاقَبَلَهُ مِن قَرْنِ هُوْ أَشَدُّ مِنْهُ مِ بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلِ مِن مَّحِيصٍ شَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَاتَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ شَ ﴾ [ق:٣٦-٣٧]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُالُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانُ يَسَمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ۞

## ﴾[الحج:٤٦]

وعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ، فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ » أَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللْمُوْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

۱٬۰ - رواه أحمد(۱۷۱٤٤)،وأبو داود(۲۰۷٤)،والترمذي(۲۲۷٦)،وابن ماجة(٤٣)،وابن حبان(٥) وصححه الألباني.

التاسع : ما جاء من اطمنئان ووجل القلب السليم بذكر الله :

لقوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۖ ٱلْآبِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ

۞﴾ [الرعد:٢٨]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَت عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوة وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَرَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَيْفِقُونَ ۞ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَرَبِّهِمْ

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَا مُّ تَشَابِهَا مَّتَانِى تَقَشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُ مُرْثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُ مُ وَقُلُوبُهُ مَ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهُ ذَاكِ هُدَى ٱللَّهِ يَهَدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ وِمِنْ هَادٍ ۞ ﴾ [الزمر: ٢٣]

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:﴿ ٱلْوَسَوَاسِ ٱلْخَنَّى اسِ ۞﴾ [الناس: ٤] قَالَ: الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، فَإِذَا سَهَى وَغَفَلَ وَسْوَسَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنسَ.

١٤٥ - رَوَاهُ البُّحَارِيِّ تَعْلِيقا

جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول " العاشر: صاحب القلب السليم متدبر للقرآن الكريم:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَّ وَلَوْكَ انَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَاكَثِيرًا ۞ ﴾ [النساء: ٨٢]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقَفَا لُهَا ﴾ [محد: ٢٤]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُمْ أَهُلَكَ نَاقَبَلَهُ مِن قَرْنِ هُمُ أَشَدُ مِنْهُ مِ بَطْشَا فَنَ قَبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلُ مِن مَّحِيصٍ ﴿ وَكُمْ أَهُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ اللَّهُ مَعَ هَلُ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَاتَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٣٦-٣٧]

وعَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ" يَعْنِي: يَبْكِي .

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي المَّغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ أَمْرَخُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَى عِ أَمْرِهُمُ مُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْرَخُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَى عِ أَمْرِهُمُ مُ الْخَلِقُونَ ﴿ أَمْرَخُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَى عِ أَمْرِهُمُ مُ الْخَلِقُونَ ﴿ أَمْرَخُلُقُواْ مَنْ مَهُمُ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ عَنْدَهُمْ وَخَرَا إِنْ رَبِّكَ أَمْرُهُمُ مُ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَنْدُهُمْ أَمْ اللَّهُ عَنْدُهُمْ عَنْدُهُمْ مُوالِقُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدُهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ ﴾ [الطور ٣٥ -٣٧]" قَالَ: كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ ". ١٤٧

١٤٦ -صحيح : رواه النسائي(١٢١٤)وصححه الألباني.

۱٤٧ - البخاري(٤٨٥٤).

#### الحادي عشر: صاحب القلب السليم غني النفس والقلب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى ١٤٨ النَّفْسِ».

وعن عَمْرُو بْنُ تَغْلِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي أَعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الخَيْرِ وَالْغِنَى، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ» فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكُلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُمْرَ النَّعَم، أَنَّ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ سِتِ خِصَالٍ كَانَ يَظُنُ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةً، وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُّهَا، قَالَ: يَا رَبِّ، أَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى؟ ، قَالَ: الَّذِي يَتَبُعُ الْفَقَى؟ ، قَالَ: الَّذِي يَتَبُعُ اللَّهُدَى، قَالَ: الَّذِي يَتَبُعُ اللَّهُ مَى، قَالَ: الَّذِي يَعْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْكُمُ إِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَى؟ ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَى؟ ، قَالَ: فَأَيُ عِبَادِكَ أَعْلَى؟ ، قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ غَفَرَ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْنَى؟ ، قَالَ: الَّذِي يَرْضَى عِبَادِكَ أَعْنَى؟ ، قَالَ: اللهِ عَلَى عِبَادِكَ أَعْنَى ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ ظَهْرٍ، إِنَّمَا الْغِنَى عَنَ النَّفْسِ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا ، جَعَلَ عِنَاهُ فِي النَّفْسِ، وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ خَيْرًا ، جَعَلَ عِنَاهُ فِي النَّهُ سِهِ، وَثَقَاهُ فِي قُلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ شَرًّا ، جَعَلَ عِنَاهُ فِي النَّهُ بِعَبْدٍ ضَلَى عَنْنَهِ " . "

۱٤٨ - البخاري(٢٤٤٦) ، ومسلم ١٢٠ - (١٠٥١)، وأحمد (٢٣١٦)، والترمذي (٢٣٧)، وابن ماجة (٤١٣٧)، وابن حبان (٦٧٩).

۱٤٩ - البخاري(٧٥٣٥)، وأحمد (٢٠٦٧٢)

١٠٠ - رواه ابن حبان(٦٢١٧)وحسنه الألباني وشعيب الأونؤوط ، وانظر " الصحيحة" (٣٣٥٠).

الثاتي عشر: ما جاء من رضا صاحب القلب السليم بقضاء الله وقدره: الثالث عشر: شكره على النعاء وصبره على الضراء:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ

وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾[التغابن: ١١]

وَقَالَ عَلْقَمَةُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ ۚ [التغابن: ١١]: «هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ». (١٥١

وبقول ابن كثير –رحمه الله -: قوله تعالى: ﴿مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِأَمْرِ اللَّهِ، يَعْني: عَنْ قَدَرِهِ (٣) وَمَشِيئَتِهِ.

﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِ اللّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ وَ اللّهُ بِكُلِّ شَى عَلِيمُ ﴿ التغابن: ١١] أَيْ: وَمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَعَلَم أَنَّهَا بِقَضَاءِ اللّهِ وَقَدَرِهِ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ اللّهِ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ اللّهِ، هَدَى فِي قَلْبِهِ، وَيَقِينًا صَادِقًا، وَقَدْ يُخْلِفُ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُ، أَوْ خَيْرًا مِنْهُ.

وقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهَ دِقَلْبَهُ ﴿ يَعْنِي: عَلْمَ عَلْ أَنْ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظِبْيانِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلْقَمَةَ فَقُرِئَ عِنْدَهُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَمَن وَقَالَ الْأَعْمَشُ مَنْ مَن أَبِي ظِبْيانِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلْقَمَةَ فَقُرِئَ عِنْدَهُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَمَن فَقَالَ اللَّاعُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

١٥١ -البخاري معلقًا (٦/٥٥/)"سورة التغابن" .

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهَ دِ قَلْبَهُ وَ ﴾ يعني: يَسْتَرْجِعُ، يَقُولُ: ﴿ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا ٓ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ [الْبَقَرَةِ: ١٥٦]

وعَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَبْرًا لَهُ".

وفي رواية : " عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ ، لَا يَقْضِي اللَّهُ لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء شَكَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ" . <sup>١٥٢</sup>

## الرابع عشر : صاحب القلب السليم ملازم للتوبة والاستغفار بعد الذنب :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ ، صُقِلَ قَلْبُهُ ، ..."الحديث. 10° وعن عَوْن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «دَاوُوا الذَّنُوبَ بِالتَّوْبَةِ، وَلَرُبَّ تَابِّ دَعَتْهُ تَوْبَتُهُ إِلَى الْجَنَّةِ حتى أَوْفَدَتْهُ عَلَيْهَا» ، وَقَالَ: «قَلْبُ الْمَرْءِ التَّابِّ بِمَنْزِلَةِ الرُّجَاجَةِ يُؤَثِّرُ فِيهَا جَمِيعُ مَا أَصَابَهَا ، فَالْمَوْعِظَةُ إِلَى قُلُومِ مُ سَرِيعَةٌ ، وَهُمْ إِلَى الرِّقَةِ أَقْرِبُ».

وقَالَ: جَرَائِمُ التَّوَّابِينَ مَنْصُوبَةٌ بِالنَّدَامَةِ نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ، لَا تَقَرُّ لِلتَّائِبِ بِالدُّنْيَا عَيْنٌ، كُلَّمَا ذَكَرَ مَا اجْتَرَحَ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: التَّائِبُ أَسْرَعُ دَمْعَةً، وَأَرَقُ قَلْبًا.

۱۰۲ - رواه مسلم ۲۶ - (۲۹۹۹)، وأحمد(۱۸۹۳٤)، وابن حبان (۲۸۹۳).

١٥٣ - حسن : رواه أحمد في " المسند(٢٥٥٧)، وابن ماجة (٤٢٤٤)، وابن حبان (٢٧٨٧).

١٥٤ - "كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا (١٨٢).

١٥٥ - "كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا (١٨٥).

وقَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : «جَالِسُوا التَّوَّابِينَ، فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ شَيْءٍ أَفْئِدَةً».

# الخامس عشر : يتحلي بصدق اللسان وطهارة القلب من الإثم والبغي والغل والحسد :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ

#### (١٠ ﴾ [الحشر:١٠]

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ : أَيُّ النّاسِ أَفْصَلُ؟ قَالَ: "كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ"، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ فَالَ: "هُوَ النّقِيُّ النّقِيُّ ، لَا إِثْمَ فِيهِ ، وَلَا بَغْيَ ، وَلَا غِلَّ ، وَلَا حَسَدَ" . ١٥٧ قَالَ: "هُوَ النّقِيُّ ، لَا إِثْمَ فِيهِ ، وَلَا بَغْيَ ، وَلَا غِلَّ ، وَلَا حَسَدَ" . ٢٥٧ وعن أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: " يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ " فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوبِهِ، قَدْ تَعَلَقَ نَعْلَيْهِ فِي مِنْ الْمُوبَةِ الشّمَالِ، فَلَمَاكَانَ الْغَدُ، قَالَ النّبِيُّ عَلَيْهٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمُرَّةِ مِنْ وَضُوبِهِ، فَلَمَاكَانَ الْيَوْمُ النَّالِثُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ ، مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُوبُ اللَّهُ مِنْ الْمُوبُ اللّهُ مِنْ الْمُوبُ اللّهُ بَنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: إِنِي مِثْلُ حَلْقُ مَاللّهَ وَلَكَ الرَّجُلُ عَلَى اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: إِنِي مِثْلُ حَلْقُ مَا اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَنْ مَوْمُ مِنَ اللّهِ اللّهُ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى فَوَاشِهِ ذَكُرَ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فَرَاشِهِ ذَكُرُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَالَ عَلَى فَرَاشِهِ ذَكُرَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَالَ عَلَى فَرَاشِهِ ذَكُرَ الله عَرَ وَجَلَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكُرَ الله عَرَّ وَجَلَّ

١٥٦ - "كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا (١٤٤).

۱۰۷ – صحيح : رواه ابن ماجة(٢١٦ )وصححه الألباني في " الصحيحة"(٩٤٨ ).

وَكَبَّرَ، حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجُرُ ثُمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ ، يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ: " يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثُ مِرَارٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا رَأَيْتَ مَا اللهُ الل

وقال ابن تيمية- رحمه الله- عقب الحديث في "الفتاوى" (١٠/ ١١٩): وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار، ففال: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْتِرُونَ عَالَى النفار فَفَال: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْتِرُونَ عَالَ المفسرون: عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ حَصَاصَةً ﴾ أي: مما أوتي إخوانهم المهاجرون، قال المفسرون:

﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ هِمْ حَاجَةً ﴾؛ أي: حسداً وغيظاً مما أوتي المهاجرون ". وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لاَ يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ». ١٥٩

۱۰۸ - صحیح: رواه أحمد(۱۲۲۹۷).

۱۰۹ - رواه البخاري تعليقًا في باب " قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ»(١/١٠)

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" السادس عشر: العلاقة بين مسألة حمل الأمانة والقلب:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومَا جَهُولَا ﴿ وَالْحزاب: ٢٢]

وعَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ، قَالَ: حَدَّنَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخِرَ: حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ» وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: " يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثُرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ مَنْ السَّنَةِ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلُهُ وَمَا مَعْلَ أَعْرَافُهُ وَمَا أَعْلَدُهُ وَمَا أَعْلَدُهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ " وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَ رَمَانٌ، وَلاَ يَعْثُ مَا يَعْثُ مُ المَعْثُ، لَيْ أَلْ فُلاَنًا وَقُلانًا وَقُلانًا النَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فُلاَنًا وَقُلانًا . " المُعْلَقَا وَقُلانًا اليَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فُلانًا وَقُلانًا . " وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ المَعْلَقُ وَلَانًا وَقُلانًا . " وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ مَاعِيهِ، وَأَمَّا اليَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أَبْايِعُ إِلَّا فُلانًا وَقُلانًا . " وَلَقَدْ أَنَى مَاكُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فُلانًا . " وَلَقَدْ أَنَى عَلَى مَاعِيهِ الْمَالَقُومَ: فَمَا كُنْتُ أَبْايِعُ إِلَّا فُلانًا وَقُلانًا . " وَلَقَدْ أَنَى عَلَى مَاعِيهِ الْمَالَقُومَ: فَمَا كُنْتُ أَبْايِعُ إِلَا فُلانًا وَقُلانًا . " وَلَقَدْ أَنَ عَلَى المَاسُولِ الْقَلْ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمُولَانَا . " وَلَمَا لَا يُومَ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤَلِقُ الْمَلِيَا وَيُعْلِلُ الْمُؤَلِقُ الْمَعْقُلُهُ الْمُؤَلِقُولُ اللّهُ الْمُؤَلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُولُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

قوله: "إن الأمانة" قال السندي: قيل: المراد بها التكاليف والعهد المأخوذ المذكور في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ.. ﴾ الآية [الأحزاب: ٧٢] وهي عين الإيمان، بدليل آخر الحديث: "وما في قلبه حبة خردل من إيمان" والأقرب حملها على ظاهرها بدليل

<sup>17. –</sup> البخاري(٧٠٨٦)، ومسلم ٢٣٠ – (١٤٣)، وأحمد (٢٣٢٥)، والترمذي (٢١٧٩)، وابن ما حتى إذا استيقظوا لم ما حة (٤٠٥٣)، وابن حبان (٢٧٦٢) تُرفَع الأمانة عن القلوب عقوبةً على الذنوب، حتى إذا استيقظوا لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه ، ويبقى أثر تلك الأمانة مثل الوكت فيها.

قوله: "ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة" وأما وضع الأمانة موضعها فهو لتفخيم شأنها لحديث: " لا دين لمن لا أمانة له".

"في جذر" بفتح جيم أو كسرها وسكون ذال معجمة: الأصل. ولعلَّ المراد الجِبلَّة والخِلقة، وقيل: الوسط، والمراد بالرجال الناس مطلقاً، ونزول الأمانة في قلوبهم أنها جُبلَت مستعدةً لها، ثم لما استحكمت تلك الصِّفة بالقرآن والسنَّة صارت كأنهم عُلِّموها منها. وقالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ: الْأَمَانَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ الْأَمَانَةُ الْمَذْكُورَةُ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ قَامَ حِينَادِ عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ قَامَ حِينَادِ بِأَدَاءِ التَّكَالِيفِ وَاعْتَمَ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَجَدَّ فِي إِقَامَتِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

# السابع عشر : ما جاء من الدعاء بهداية القلب وتصريفه إلى طاعة الله وثباته على دينه :

عن ابن عباس رضي الله عنها، عن النبي ﷺ: « رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، اهْدِ قَلْبِي ، وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَاسَلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي ». [17] وعن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: هَلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ ، يُصَرِّفُ قُلُوبَ يَقُولُ: عَلَى حَيْثُ يَشَاءُ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ». أَمَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

۱۲۱ - صحيح : رواه أحمد(۱۹۹۷)، وأبو داود(۱۰۱۰)، والترمذي (۱۰۵۱)، وابن ماجة (۳۸۳۰)، وابن حبان (۹٤۷) وابن حبان (۹٤۷) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۱۶۲ - مسلم (۲٦٥٤)، وأحمد (٢٥٦٩)، وابن حبان (٩٠٢).

وعن النَّوَّاس بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ طَلِّهُ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: « مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِع رَبِّ الْعَالَمِينَ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَزَاعَهُ » وَكَانَ يَقُولُ: « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَن يَخْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ ».

وعَنْ أَنَسٍ عَلَىٰ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَالَ: قَالَ: قَالَ: عَلَى دِينِكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ».

# الثامن عشر: ما جاء من الاستعاذة من شر القلب:

عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ أَبِيهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ ا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ. قَالَ: فَأَخَذَ بِكَفِّي ، فَقَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَعْنِي اللَّهُ اللَّ

<sup>177-</sup>صحيح: رواه أحمد في " المسند" (١٧٦٣٠) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين .

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲۱</sup>- صحيح: رواه أحمد في " المسند" (۱۲۱۰۷)، الترمذي (۲۱٤۰)، وابن ماجة (۳۸۳٤) وصححه الألباني.

١٦٥ - رواه أحمد(١٥٥١)، وأبو داود(٥٥٥)، والترمذي(٩٢)، والنسائي(٤٤٤) وصححه الألباني.

# الفصل الرابع كتاب " الإيمان والعمل الصالح " فضل الإيمان بالله والعمل الصالح

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُرِّكُ لَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَا قَالُواْ هَلَذَا ٱلَّذِي رُزِقَنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمُ تَشَابِهَ أَوْلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴿ وَالبقرة: ٢٥]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّهْرِ ۞ ﴾ [العصر: ١-٣]

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَيَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فِيهَا ٱللَّهُ عَنَهُمْ عِندَ رَبِّهِ مُ جَنَّنَ عَدُنِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱبَدَّا رَضِي كَتِهُ وَكَالُهُ مِن فَيهَا ٱبَدَّا لَا تَصَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ وَ ﴿ ﴾ [البينة: ٧-٨]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ۞ ثُمَّرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ۞ إِلَّا اللَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجُرُّ غَيْرُمَمَنُونِ ۞ ﴿ النين: ٤-٦] وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَتَتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَانُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۞ ﴾ [البروج: ١١]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَالَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسَجُدُونَ ۗ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ١٥ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١٥ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥٠ [الإنشقاق: ٢٥] وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ رَّسُولَا يَتَلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدَأَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورِزْقًا ﴿ الطلاق: ١١] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَمَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْ يَمَ لِلْحَوَارِيِّئَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَامَنَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَ وَكَفَرَت طَآبِهَ أَنُّ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْظُهِرِينَ ﴿ الصف: ١٤] وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْهَلَأَدُلُّ كُوعَلَىٰ تِجَزَةٍ يُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ <u>وَرَسُولِهِ وَجُّكِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمَوَ لِكُرُ وَأَنفُسِ كُوْ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَّكُو إِن كُنتُوْ تَعَامُونَ شَيغَفِرْ</u> لَكُوْ ذُنُوْبَكُو وَيُدْخِلُكُو جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةَ فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ يَحُبُّونَهَ ۖ نَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالصف: ١٠-[14

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُوْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفَسَحِ ٱللَّهُ لَكُوْ تَفَسَحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُو تَفَالَهُ مُواْ مِنكُو وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِلْمَ دَرَجَاتِ لَكُو وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُنُوا مِنكُو وَاللَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِلْمَ دَرَجَاتِ وَالْمَادُةِ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ١٤ ﴿ الْجَادِلَةِ: ١١]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: ﴿إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ﴿الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ﴿حَبُّ مَبْرُورٌ».

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيّ الْخَنْعَمِيّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانُ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجَهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ" قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقُنُوتِ" قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جُهْدُ الْمُقِلِّ" قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ "مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ" قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ" قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ ، قَالَ: "مَنْ أَهْرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ".

# ما جاء من ثمرات الإيمان والعمل الصالح في الدنيا والآخرة :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْرَصَسِ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّ اَنِ نَجْعَلَهُ مُرَكَاْ لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَسَاءَمَا يَحَكُمُونَ ۞ [الجاثية: ٢١]

۱۲۱ - البخاري(۲٦) ،ومسلم۱۳۵ - (۸۳)،وأحمد(۲۱۲۱)، والترمذي(۱۲۵۸)،والنسائي (۲۲۲)،وابن حبان(۱۵۸).

١٦٧ - صحيح: رواه أحمد(٥٠١)، وأبو داود(٩٤٤١)، والنسائي (٢٥٢٦) وصححه الألباني.

ما جاء من ثواب الله بالجنة للمؤمن الذي تأتيه منيته وهو يؤمن بالله ويحب أن يأتى الناس ما يؤتى لنفسه:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَيْلِيُّ : الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمِّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهُمَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ اللهِ وَيُلِقِ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ فَيقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمُّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمُ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ وَهُو يَؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمُّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ وَهُو يَؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ الْمُؤْمِنُ اللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ اللّهُ لِي اللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِهِ مَنْتَلُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْقَى إِلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْنِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُونِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ ا

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ» قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ المَوْتَ، قَالَ: «مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ» قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ المَوْتَ، قَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، ...» الحديث. أن وعن ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُ عَلَيْكُ بِنْتَا لَهُ تَقْضِي فَاحْتَضَنَهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ ثَدْيَهِ فَمَاتَتْ وَهِيَ بَيْنَ

۱۶۸ - مسلم ۶۱ - (۱۸۶۶)،وأحمد(۲۰۰۳)،والنسائي(۱۹۱۱)،وابن ماجة(۳۹۰۳)،وابن حبان(۱۹۱۱).

۱۲۹ - البخاري (۲۰۰۷)، ومسلم ۱۶ - (۲۲۸۳)، وأحمد (۲۲۹۹)، والترمذي (۲۰۱۹)، والترمذي (۲۰۱۹)، والنسائي (۱۸۳۷)، وابن حبان (۳۰۰۹).

ثَدْيَيْهِ، فَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقِيلَ: أَتَبْكِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: أَلَسْتُ أَرَاكَ تَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَسْتُ أَبْكِي، إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةُ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِنَّ نَفْسَهُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَخْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا" - قَالَ حَمَّادُ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيجِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ - قَالَ: " وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، صَلَّى الله عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَرَّ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، صَلَّى الله عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَرَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ "، قَالَ: " وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ "، قَالَ: " وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَلَلُ مَنْ فَيُلُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ، عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ، عَلَى أَنْفِهِ، هَكَذَا. اللهِ عَلَيْهِ، عَلَى أَنْفِهِ، هَكَذَا.

وفي رواية :" قَالَ: " الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، قَالُوا: اخْرُجِي الْتَهْسُ الطَّيِّبَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيُّحَانٍ، وَرَبُّ النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيُّحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ ،فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ

۱۷۰ - رواه أحمد (۲٤٧٥)، والنسائي (۱۸٤٣)

<sup>(</sup>شَخَصَ) مَعْنَاهُ: اِرْتِفَاعِ الْأَجْفَانِ إِلَى فَوْق.

<sup>(</sup>الْحَشْرَجَة) الْغَرْغَرَة عِنْد الْمَوْت وَتَرَدُّد النَّفَس.

<sup>(</sup>اِقْشِعْرَارِ الْجِلْد): قِيَامُ شَعْرِهِ.

۱۷۱ - مسلم ۷۰ - (۲۸۷۲)، وابن حبان(۲۰۱٤).

الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يُنتُهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ..."الحديث.

وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُولُونَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ، فَيَقُولُ الصِّيَامُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَتَقُولُ فَعَلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسْ فَيَجْلِسُ، وَقَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ أُدْنِيَتْ لِلْغُرُوبِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ، وَمَاذَا تَشَهَّدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي، فَيَقُولُونَ: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ، أَخْبَرَنِي عَمَّا نَسْأَلُكُ عَنْهُ، أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ، وَمَاذَا تَشَهَّدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَوْ عَصَيْتَهُ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بَدَأَ مِنْهُ، فَتَجْعَلُ نَسْمَتُهُ فِي النَّسَمِ الطِّليِّبِ وَهِيَ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ،

۱۷۲ - صحيح : رواه أحمد(۹۰ ، ۸۷۲۹،۲۵۰)،وابن ماجة(۲۲۲)،والنسائي(۱۸۳۳)وصححه الألباني.

قَالَ : فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُتَبِيّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوَلِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۗ ﴾ إِلَى آخِر الْآيَةِ». "٢٦

وعَنْ أَبِي قَتَادَةً - رضي الله عنه - ،قالَ: كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مُسْتَرِيخٌ ، أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ " ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرِيحُ مِنْهُ ؟ ، فَقَالَ: " الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا ، وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ، وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ ، فَقَالَ: " الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا ، وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ " . اللهُ وَعَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: " إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ مِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ ". " كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ ". "

۱۷۳ – حسن : رواه ابن حبان (۳۱۱۳) ، والطبراني في " الأوسط " (۲٦٣٠)، وعبد الرزاق(۲۷۰۳) ، وابن أبي شيبة (۳۸۳/۳–۳۸۶)، وهناد بن السري في "الزهد (۳۳۸)، وحسنه الألباني في - «التعليق الرغيب» (٤/ ۱۸۸ – ۱۸۸)، «أحكام الجنائز» (۱۹۸ – ۲۰۲)وحسنه شعيب الأرنؤوط .

۱۷۴ - البخاري(۲۰۱۲)، ومسلم ۲۱ - (۹۰۰)، وأحمد(۲۲۵۳۱)، والنسائي (۱۹۳۰)، وابن حبان (۳۰۰۷).

۱۷۰ - البخاري (۱۳۱٤)، وأحمد (۱۳۷۲)، والنسائي (۱۹۰۹)، وابن حبان (۳۰۳۸،۳۰۳)

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" ما جاء من دعاء النبي لمن آمن بالله تعالى وشهد له بالرسالة أن يحبب إليه لقاؤه:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ، وَشَهِدَ أَيِّي رَسُولُكَ، فَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ رَسُولُكَ، فَكَرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَيِّي رَسُولُكَ، فَلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا».

۱۷۱ - رواه ابن حبان(۲۰۸) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ، والطبراني في " المعجم الكبير" (۸۰۸) وصححه الألباني في - «الصحيحة» (۱۳۳۸)، و" صحيح الجامع" (۱۳۱۱).

# الفصل الخامس كتاب " متابعة الرسول "

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآءَاتَكَ عُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۞ ﴾ [الحشر: ٧]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ

ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٥٠ [الأحزاب:٢١]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا

ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ۞ [التغابن:١٢]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۗ أَن تُصِيبَهُمْ وَتَنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَقَالَةُ أَوْ يُصِيبَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَالنور : ٣٣]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْثُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَّالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِمِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

۱۷۷ - البخاري(۲۲۸۸)،ومسلم۱۳۰ - (۱۳۳۷)،وأحمد(۹۸۸۷)،وابن ماجة(۲)،وابن حبان(۱۸).

ثانيًا: ما جاء من فضل متابعة الرسول ﷺ:

(١) ما جاء من أن طاعة رسول الله ﷺ طاعة لله تعالى :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّى فَمَاۤ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

حَفِيظًا ﴿ ﴿ [النساء: ٨٠]

وعن جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنها ، جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النّبِي عَلِي وَهُو نَائِمٌ، فَقَالَ المعنَّمُ هَذَا المعنَّمُ اللّهُ عَنْهُمْ: إِنَّهُ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاصْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالُوا: مِثَلُهُ مَثَلًا، فَقَالُ ابَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ اللّهَاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَأَكُلَ مِنَ المَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ المَّادُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ المَّادُبَةِ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْ فَقَلْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا عَلَيْ فَقَدْ عَصَى اللّه، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْ فَقَدْ عَصَى اللّه، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَيْ فَقَدْ عَصَى اللّه ، وَمُنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللّه ، وَمَنْ عَصَى اللّه عَنْهُ ، عَنِ النّبِي عَلَيْ ، قَالَ: ": «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصَى اللّه ، وَمُنْ عَصَى اللّه عَمْهُ اللّه عَمْهُ ، عَلَى النّهُمْ عَنْهُ ، عَنِ النّبِي عَلَيْ ، قَالَ: ": «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصَى اللّه » .

وقال الزهري : طاعة الرسول : اتباع الكتاب والسنة . ١٨٠

۱۷۸ - البخاري(۲۸۱).

۱۷۹ - البخاري(۷۱۳۷)، ومسلم۳۳ - (۱۸۳۵)، وأحمد(۲۰۲۸)، والنسائي (۱۹۳).

۱۸۰ رواه الدارمي(۲۲۳).

# (٢) ما جاء من إثبات الهداية والصلاح للمتبع للرسول على:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَٰتَدُوًّا ﴾ [النور :٥٤]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ إِنَّ ﴾ [الشورى:٥٦]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡ تَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ ﴾ [الأنفال : ٢٤]

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ، يَقُولُ: "صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ"، وَيَقُولُ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ"، وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ خَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً"،..."الحديث . المحديث . المحديث . المحديث . المُحْدَثَاتُهُا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً"،..."الحديث . المحديث المحديث . المحديث المحديث . المحديث . المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث . المحديث ا

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ ، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمًا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيّهِ ﷺ ، ...".

۱۸۱ - مسلم ۳۲ - (۲۲۸).

 $<sup>^{1\</sup>Lambda 7}$  – رواه الحاكم في " المستدرك"(٣١٨)،و "الاعتقاد "للبيهقي (ص: ٢٢٨)و " صحيح الترغيب والترهيب" (٤٠).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " خَلَفْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي ، وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ". ١٨٣ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي ، وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ". وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَا لَيْ يَكُولُ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَا يَتُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَعْمِيبُكُمْ ۚ ﴾ [الأنفال: ٢٤]

وقال الْبُخَارِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ ﴾ [الأنفال: ٢٤]

اسْتَجِيبُوا : أَجِيبُوا .

لِمَا يُحْيِيكُمْ: يُصْلِحُكُمْ.

وقال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ، ولا دليل على الطريق إلى الله ، إلا متابعة سنة الرسول على أحواله ، وأفعاله ، وأقواله .

# (٣) الدليل البرهاني للمتبع للرسول ﷺ على محبته لله تعالى :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنْتُ مُرْجُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّ بِعُونِي يُحْبِبَ كُوُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُولٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَّا عَمِران : ٣١]

<sup>&</sup>lt;sup>۱۸۳</sup> – صحيح : رواه الدارقطني في " سننه "(٢٠٦٤)،وأبو بكر في " الغيلانيات "(٦٣٢)وصححه الألباني في " صحيح الجامع "(٣٢٣)،و" الصحيحة"(٧٦١).

 $<sup>^{1/4}</sup>$  -" الاعتصام " للإمام الشاطبي - ط: المكتبة التوفيقية (ص:  $^{1/4}$ 

يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره ": هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ حَاكِمَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، حَتَّى يَلَّبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيَّ وَالدِّينَ النَّبوِيَّ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ ، كَمَا ثَبَتَ فِي ، حَتَّى يَلَّبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيُّ وَالدِّينَ النَّبوِيَّ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَالَى: "مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ" (١٨٥ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ فَالَتَ بِعُولِيَ يُحْمِلُ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْكُمْ وَلَى يُحْمِلُ كُمُ اللَّهُ فَي أَيْهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ الْأَوَّلِ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ وَقَى مَا طَلَبْتُمْ مِنْ الْمَثَانُ أَنْ تُحِبّ ، إِنَّمَا الشَّانُ أَنْ تُحَبّ . وَهُو أَعْظُمُ مِنَ الْأَوَّلِ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ وَقَالَ الْحَمَّدُ الْبَعْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّلَفِ : زَعَمَ قَوْمٌ أَنَبُّمْ يُحِبُونَ اللَّهُ مَ قَالِهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ السَّلَفِ : زَعَمَ قَوْمٌ أَنَبُّمْ يُحِبُونَ اللَّهُ ، فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ مِنَ السَّلُهِ : زَعَمَ قَوْمٌ أَنَبُّمْ يُحِبُونَ اللَّهُ ، فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ مِذِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ : زَعَمَ قَوْمٌ أَنَبُّمْ يُحِبُونَ اللَّهُ ، فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ مِهُ وَقَالَ الْمُعْلَادِ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

# (٤) ما جاء من ارتباط الإيمان وتقوى الله بمتابعة الرسول على:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحُكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ ﴾ [النساء: ٦٥]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَ ضَكَالُا مُّ بِينَا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَادُضَلَّ ضَلَاكُمُ بِينَا ﴿ ﴾ [الأحزاب:٣٦]

<sup>10° -</sup> مسلم ۱۸ - (۱۷۱۸)،وأحمد(۲٥٤٧٢)عن عائشة رضي الله عنها ،ورواه البخاري(۲٦٩٧)،ومسلم۱۷ - (۱۷۱۸) بلفظ:" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ ".

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْبِيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱللَّهَ عَالَىٰهُ ۚ [الحجرات: ١]

وقال الزهري : من الله الرسالة ، وعلى الرسول ﷺ البلاغ ، وعلينا التسليم .

# (٥) الحرص على متابعة الرسول على من دلائل رجاء العبد لثواب الله وخوفه من عقابه:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ ﴾ [الأحزاب:٣٦]

ويقول الإمام السعدي في "تفسيره "لقوله تعالى: ﴿ لَقَدَّكَانَ لَكُوفِي رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَسَنَةٌ ﴾ حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة، وباشر موقف الحرب، وهو الشريف الكامل، والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم، عن أمر جاد رسول الله على بنفسه فيه؟ "فَتَأَسَّوْا به في هذا الأمر وغيره.

واستدل الأصوليون في هذه الآية، على الاحتجاج بأفعال الرسول عَلَيْ ، وأن الأصل، أن أمته أسوته في الأحكام ، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. فالأسوة نوعان: أسوة حسنة، وأسوة سبئة.

فالأسوة الحسنة، في الرسول عليه ، فإن المتأسِّي به، سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم.

١٨٦ - صحيح البخاري(١٣/١٥).

وأما الأسوة بغيره ، إذا خالفه ، فهو الأسوة السيئة ، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسِّي بهم: ﴿ إِنَّ اَوَجَدُنَا عَالَىٓ أُمَّ لَتِ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِ مِمُّهَ تَدُونَ ﴿ إِنَّ اَوَجَدُنَا ءَاكِهَ أَمَّ لَتِ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِ مِمُّهَ تَدُونَ ﴿ الله وهذه الأسوة الحسنة ، إنما يسلكها ويوفق لها ، من كان يرجو الله، واليوم الآخر، فإن ما معه من الإيمان ، وخوف الله، ورجاء ثوابه ، وخوف عقابه ، يحثه على التأسي بالرسول ﷺ .

## (٦)المتبع للرسول ﷺ على سبيل نجاة :

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْ ، قَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : يَا قَوْمٍ ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَاطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا ، وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ ، وَأَهْلَكُهُمْ ، وَاجْتَاحَهُمْ ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي ، وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي ، وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ».

وعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُودِّع، فَمَاذَا يَعْهُدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنْهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ، مَهُمَادُا اللَّهُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ، الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنْهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ، الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنْهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ، الْبَيْنَا؟

وَكَانَ السَّلَفُ -كَالِكِ وَغَيْرِهِ ، يَقُولُونَ: السُّنَّةُ كَسَفِينَةِ نُوحٍ ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ .

۱۸۷ - البخاري(۷۲۸۳)،ومسلم ۱٦ - (۲۲۸۳)،وابن حبان(۳).

۱۸۸ - صحيح : رواه أحمد(۱۷۱٤۲)،وابن ماجة (۲۳)وصححه الألباني.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ :كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ : الإعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ. ١٨٩

#### (٧) ما جاء من إثبات البصيرة للداعى لهدي النبي الله والمتبع له:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هَا ذِهِ عَسَبِيلِي أَدْعُوۤ الْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَبَعَنِي وَ أَنَا وَمَنِ ٱتَبَعَنِي وَ أَنَا وَمَنِ ٱلتَّهَ عَنِي اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ يُوسِف :١٠٨]

﴿ هَاذِهِ عَسَبِيلِي ﴾ أي: طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله، وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به، وإيثاره، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، ﴿ أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: أحثُّ الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم، وأرغّبهم في ذلك، وأرهّبهم مما يبعدهم عنه.

ومع هذا فأنا ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾ من ديني، أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. {وَ}كذلك ﴿مَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره.

﴿ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾ عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله، أو ينافي كماله .

﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصًا له الدين.

١٨٩ - " مجموع الفتاوي "للإمام بن تيمية (٦٢٣/١١).

# (٨) ارتباط الفلاح بمتابعة الرسول على الله

# (٩) المتبع للرسول ﷺ من الذين أنعم الله عليهم:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَاَ إِنَّ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِمِّنَ النَّبِيّانَ وَٱلصَّيْهِ مِمِّنَ النَّهِ عَلَيْهِ مِمِّنَ النَّهُ عَلَيْهِ مِمِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمِّنَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَي

# (١٠) ما جاء من ارتباط قبول العمل بمتابعة الرسول ﷺ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يُنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُونَ ﴾ [محد: ٣٣].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلَ إِنَّمَا آَنَا بَشَرُ مِّ مُلَكُمْ يُوحَى ٓ إِلَى ٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُولُ فَقَالَ بَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَلَ عَمَلَ صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا ﴿ ﴾ [الكهف: ١١٠].

ويقول الإمام ابن كثير –في " تفسيره " ﴿فَمَنَ كَانَ يَتْرَجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ ۗ أَيْ ثَوَابَهُ وَجَزَاءَهُ الصَّالِحَ

﴿ فَلْيَعْمَلَ عَمَلَاصَالِحًا ﴾ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّهِ ، ﴿ وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا

وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَهَذَانَ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ، صَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ" أَا أَاللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ ع

وفي رواية : " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ" . "أَا

# (١١) المتبع للنبي على يناله من العلم والتزكية بحسب اقتداؤه بالنبي على:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَافِيكُورَسُولَامِّنَكُمْ يَتُلُواْ عَلَيْكُوْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُوْ وَيُعَلِّمُكُوُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُومًا لَوْتَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ [البقرة: 101]

وعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: « مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ،

۱۹۰ - البخاري(۲۹۹۷)،ومسلم ۱۷ - (۱۷۱۸)،وأحمد(۲۲۰۳۳)،وأبو داود(۲۰۰۳)،وابن ماجة(۱٤)،وابن حبان(۲۲).

۱۹۱ - مسلم ۱۸ - (۱۷۱۸)، وأحمد (۲۷٤٥٢).

وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى ، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانُ ، لاَ تُمْسِكُ مَاءً ، وَلاَ تُنْبِتُ كَلَاً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا ، وَلَمْ يَقْبَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا ، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ »

يقول الإمام بن كثير -رحمه الله - في "تفسيره " : يُذكر تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنْعَمَ بِهِ إِلَيْهِمْ ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ وَيُزَكِّهِم ، أَيْ: وَيَلِيُّ عَلَيْهِمْ مِنْ بِعْثَةِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ يُطَهِّرُهُمْ مِنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَقِ ، ودَنَس النُّقُوسِ ، وَأَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُعْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ -وَهُو الْقُرْآنُ -وَالْحِكُمَةَ -وَهِيَ السُّنَّةُ -وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ. فَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الجَهْلاء يُسفَهُون بِالْقُولِ الفرَى ، فَانْتَقَلُوا بِبَرَكَةِ رِسَالَتِهِ ، وَيُعلَمُونَ بِالْقُولِ الفرَى ، فَانْتَقَلُوا بِبَرَكَةِ رِسَالَتِهِ ، وَيُعلَمُونَ فِلْ الفرَى ، فَطَارُوا أَعْمَقَ النَّاسِ عِلْمًا، وَأَبَّرَهُمْ وَيَتَلُو أَعْلَمَاء ، فَصَارُوا أَعْمَقَ النَّاسِ عِلْمًا، وَأَبَّرَهُمْ فَكُلُوا عَلَيْهِ مَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّوْلِ الفرَى عَلَى النَّاسِ عِلْمًا، وَأَبَّرَهُمْ فَكُلُوا عُلَيْهِمْ مَا لَهُ عَلَمُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱۹۲ - البخاري(۷۹)، ومسلم ۱۰ - (۲۲۸۲) ، وأحمد(۱۹۵۷۳)، وابن حبان(٤).

۱۹۳ - مسلم ۲۹ - (۱۲۷۸).

١٦٤] . وَذَمَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ هَذِهِ التِّعْمَةِ ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ فَعَمَتَ ٱللَّهِ صَعْفًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ ﴾ [إبرَاهِيمَ: ٢٨] .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي بِنِعْمَةِ اللَّهِ مُحَمَّدًا ﷺ؛ وَلِهَذَا نَدَبِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الِاعْتِرَافِ
جَذِهِ النِّعْمَةِ وَمُقَابَلَتِهَا بِذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ، فَقَالَ: ﴿ فَٱلْذَكُرُونِي آَذَكُرُ كُمْ وَٱشۡكُرُواْلِي
وَلَا تَكَفُرُونِي ۞ فَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَمَا آَرُسَلْنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنكُمْ ﴾
يَقُولُ: كَمَا فَعَلْتُ فَعَلْتُ فَاذُكُرُونِي.

# (١٢) ما جاء من أجر المقتدي بالرسول ﷺ وأجركل من عمل بهذه السنة:

عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ حَسَنَةً، فَلَهُ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ".

۱۹۶ - مسلم ۲۹ - (۱۰۱۷) ، وأحمد(۱۹۱۷۶)، والترمذي(۲٦٧٥)،والنسائي(۲۵۵۶)،وابن ماجة(۲۰۳)،وابن حبان(۳۳۰۸).

## (١٣) ما جاء من أجركل من دعا إلى هدي رسول الله على:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْوِ مِثْ اللَّهُ عَنْهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَام مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» .

# (١٤) المتبع لهدي النبي ﷺ حريص على ما ينفعه:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَنِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مَ

حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُّ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ [التوبة :١٢٨]

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتْنَتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتْنَتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُ أَمْ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، ...". أَنَّا لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، ...".

۱۹۰ - مسلم ۱ - (۲۲۷۲) .

۱۹۶ - مسلم ۲۶ - (۱۸۶۶) ، وأحمد (۲۰۰۳)، والنسائي (۱۹۱)، وابن ماجة (۳۹۰۳)، وابن حبان (۱۹۱).

ولقوله ﷺ: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله ، إلا وأمرتكم به ، وما تركت شيئًا يبعدكم عن الله ، ويقربكم إلى النار ، إلا ونهيتكم عنه». ١٩٧

(10) المتمسك بسنة النبي عَلَيْ فِي آخر الزمان من الذين امتدحمم بأنهم غرباء : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ».

# (١٦) المتبع لهدي الرسول ﷺ مبتغى لرحمة الله:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ اللَّهِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

#### النور :٥٦]

يقول العلامة السعدي –رحمه الله-:يأمر تعالى بإقامة الصلاة، بأركانها وشروطها وآدابها، ظاهرًا وباطنًا، وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد ، وأعطاهم إياها، بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ، ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة ، فهذان أكبر

 $<sup>^{194}</sup>$  – رواه عبد الرزاق (۲۰۱۰)، والهبثمي في " المجمع "(۲۱۶/۸) وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ، غير محمد بن يزيد المقرئ وهو ثقة ، وانظر " "الصحيحة " ( $^{7}$ /  $^{7}$ / )، و "حجة النبي "( $^{6}$ 0 ·  $^{194}$ 0 مناسك الحج والعمرة "( $^{6}$ 0 ·  $^{9}$ 0).

الطاعات وأجلها ، جامعتان لحقه وحق خلقه، للإخلاص للمعبود ، وللإحسان إلى العبيد ، ثم عطف عليها الأمر العام، فقال: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ ﴿ لَعَلَكُمْ ﴾ حين تقومون بذلك ﴿ تُرْحَمُونَ ﴾ فهن أراد الرحمة، فهذا طريقها ، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة الرسول ، فهو متمنٍ كاذب، وقد منته نفسه الأماني الكاذبة

# (١٧) المتبع لهدي النبي باطنًا وظاهرًا يوفقه الله تعالى للثبات في قبره :

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ، قَالَ: " قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يُثَنِبِتُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ الْقَبْرِ، فَيُقَالُ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوَلِ ٱلثَّابِتِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] " قَالَ: " نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُتَابِّي مُحَمَّدٌ اللهُ اللهُ

# (١٨) ما جاء من ورود المتبع للنبي ﷺ لحوضه والشرب منه دون غيره :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا" قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ" فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ

۱۹۹ - مسلم ۷۳ - (۲۸۷۱)،وأحمد(۱۸۵۷)،وابن ماجة(۲۲۹).

يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرِيْ خَيْلٍ دُهُمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُعْقًا سُعْقًا " . ` ` ` وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ وَمِكْمُ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ فَرَاكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي فَرَكُمْ مَلَى الْحَوْفِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي فَرَالًا مُنْ فَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَائَمُ يُولِكُونُ اللهُ مُنْ يَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالًى بَيْنِي

۲۰۰ - مسلم ۳۹ - (۲٤۹)، وأحمد(۲۹۹۳)، والنسائي (۱۵۰)، وابن ماحة (۲۳۰ )، وابن حبان (۲۰۰). حبان (۲۰۲).

۲۰۱ - البخاري(۲۰۸۳).

عَلَى أَعْقَابِهُمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ - وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَمُعَاذٍ - فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ". ' ' '

#### (١٩) ما جاء من ارتباط دخول الجنة بمتابعة الرسول ﷺ :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدَ فَازَ فَوْزَاعَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٧١] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَني دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». ٢٠٣

# (٢٠) أعمال صالحة من ثوابها مرافقة الرسول رضي الجنة أو القرب منه : كثرة السجود لله تعالى :

عن رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: "سَلْ" فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: "أَوْ غَيْرٌ ذَلِكَ" قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ".

۲۰۲ - البخاري(٤٧٤٠)ومسلم ٥٨ - (٢٨٦٠).

۲۰۳ - البخاري(۷۲۸۰)،وأحمد(۸۷۲۸)،وابن حبان(۱۷).

۲۰۰ - مسلم ۲۲۶ - (۶۸۹)، وأحمد(۲۲۰۷۱)، وأبو داود(۱۳۲۰)، والنسائي (۱۱۳۸).

#### كفالة اليتيم له أو لغيره :

عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ" وَأَشَارَ مَالِكُ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. ٢٠٦

#### حُسن الخلق:

عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ ، مَسَاوِئُكُمْ أَخْلَاقًا الْآخِرَةِ ، مَسَاوِئُكُمْ أَخْلَاقًا ، الثَّرْقَارُونَ، الْمُتَفَيْهِقُونَ ، الْمُتَشَدِّقُونَ» ٢٠٠

وعَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْقَارُونَ ،

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۰</sup> - البخاري(۲۳۰۶) ،وأحمد(۲۲۸۲)،وأبو داود(۵۱۰)،والترمذي(۱۹۱۸)،وابن حبان(۲۶).

۲۰۶ - مسلم ۲۲ - (۲۹۸۳)، وأحمد (۸۸۸۱).

۲۰۷ - رواه أحمد(۱۷۷۳۲) ،وابن حبان(٤٨٢).

٢٠٨ - صحيح : رواه أحمد(١٧٧٦٧)، والترمذي (٢٠١٨) ، والبخاري في " الأدب المفرد" (١٣٠٨)، وانظر" صَحِيح الجُامِع" (١٥٣٥)، و" الصَّحِيحَة" (٧٩١).

وأعمال صالحة من ثوابها شفاعة الرسول على للعامل بها: توحيد العبد لربه وموته على ذلك:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِي نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ وَاللَّهِ مَنْ قَالَ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ» . "٢١٠

# وما جاء من فضل شفاعة الرسول ﷺ لمن سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى عليه ﷺ ثم سأل الله له الوسيلة:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً ، صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ،

۲۰۹ - البخاري (۲۳۰٤)، ومسلم ۳۳۸ - (۱۹۹)واللفظ له ،وأحمد(۲۰۰۶)، والترمذي(۳۲۰۲))، وابن ماجة(۲۳۰۷)،وابن حبان(۲۶۲۱)

۲۱۰ - البخاري (۹۹)، وأحمد (۸۸۰۸).

وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ". ' \ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوةِ النَّامَّةِ، وَالْعَلْقَ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَالْبَعْثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتى يَوْمَ القِيَامَةِ " . \ \ اللَّهُ الْعَلَى الْمُلْقِيمَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والنسائي(٦٧٨)،وابن حبان(١٦٩٠).

۱۱۲ - البخاري(۲۱۶)، وأحمد(۱۲۸۱۷)، وأبو داود(۲۹۰)، والترمذي(۲۱۱)، والنسائي (۲۸۰)، وابن ماجة (۲۲۲).

الفصل السادس كتاب " العلم " ثواب تعلم العلم و<sup>تعليمه</sup> باب : ما جاء من رفعة الله تعالى لأهل العلم الربانيين :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿أَمَّنَ هُوَقَانِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِسَاجِدَا وَقَابِمَا يَحَذَرُ ٱلْاَخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِّهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُونِ وَٱلَّذِينَ لَعَلَمُونِ وَٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ

الزمر:٩].

وقال تعالى : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ [الجادلة: ١١].

وعَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا بَدَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١] قالَ: يرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا بَدَرَجَاتٍ ".

وِفِي رواية : قَالَ: «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يُؤْتَوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ ، قَالَ ﷺ: «أَثْقَاهُمْ» فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ ﷺ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنِ

٢١٣ – رواه الدارمي في " سننه"(٣٦٥) [تعليق المحقق] إسناده صحيح

٢١٤ - رواه الحاكم في " المستدرك" ( ٣٧٩٣) وصححه الذهبي

نَبِيّ اللّهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللّهِ» ، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ ﷺ : «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ ؟ خِيَارُهُمْ فِي الجِاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقُهُوا». (٢٠ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ الْبَرْى ؟ ، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ اللّهِ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ ، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ يَرْفَعُ مِهَ وَاللّهُ عَرْفَعُ اللّهُ عَرْدُ أَمَا إِنَّ نَبِيّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ يَرْفَعُ مِهَ الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ». (٢١٦

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِمْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا...". ٢١٧

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: «قَدِمَ عُيَيْنَهُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا».

الشاهد من الحديث ،قولِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ،: وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَر وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا».

٢١٥ - البخاري(٣٣٥٣)،ومسلم١٦٨ - (٢٣٧٨)،وأحمد(٩٥٦٨)،وابن حبان(٩٥٦٨)

۲۱۲ - رواه مسلم ۲۲۹ - (۸۱۷).

۲۱۷ - مسلم ۲۹ - (۲۷۳)، وأحمد(۱۷۰۶۳)، وأبو داود(۵۸۲)، والترمذي(۲۳۵)، والنسائي

<sup>(</sup>۷۸۰)،وابن ماجة(۹۸۰)،وابن حبان(۲۱۳۳).

۲۱۸ - البخاري(۲۲۲).

وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ عَلِيْ اللَّهِيِّ، وَقَدْ كَانَ قَرَأَ: الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ: الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ، جَدَّ فِينَا - يَعْنِي عَظُمَ - ...."الحديث. الحديث. وفي رواية ابن حبان :كَانَ رَجُلٌ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ عَلَا اللَّهِيِّ ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ عُدَّ فِينَا ذُو شَأْنٍ،..."الحديث.

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمُ أَرْفَعُ رُتْبَةً ... وَأَجَلُّ مُكْتَسَبٍ وَأَسْنَى مَفْخَرِ فَاسْنَى مَفْخَرِ فَاسْنَى الْفُقْتَنِينَ لَهُ تَسُدْ ... إِنَّ السِّيَادَةِ تُقْتَنَى بِالدَّفْتَرِ فَاسْلُكُ سَبِيلَ الْمُقْتَنِينَ لَهُ تَسُدْ ... سَمَّاهُ بِاسْمِ الْحَبْرِ حَمْلُ الْمِحْبَرِ وَالْعَالِمُ الْمَدْعُو حَبْرًا إِنَّمَا ... سَمَّاهُ بِاسْمِ الْحَبْرِ حَمْلُ الْمِحْبَرِ وَبِضَمْرِ الْأَقْلَامِ يَبْلُغُ أَهْلُهَا ... مَا لَيْسَ يُبْلَغُ بِالْجِيَادِ الضُّمَّرِ. ` ` مَا لَيْسَ يُبْلَغُ بِالْجِيَادِ الضُّمَّرِ. ` ` ` مَا لَيْسَ يُبْلَغُ بِالْجِيَادِ الضُّمَّرِ. ` ` ` ` ...

وأنشد عَمْرُو بْنِ الْجَاحِظِ لِصَالِحِ بْنِ جَنَاحٍ فِي الْعِلْمِ :

[البحر الطويل]

تَعَلَّمْ إِذَا مَا كُنْتَ لَيْسَ بِعَالِمٍ ... فَمَا الْعِلْمُ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ التَّعَلَّمِ اتَعَلَّمْ إِذَا مَا كُنْتَ لَيْسَ بِعَالِمٍ ... وَلَنْ تَسْتَطِيعَ الْعِلْمَ إِنْ لَمْ تُعَلَّمْ يَعَلَّمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ زَيْنُ لِأَهْلِهِ ... مِنَ الْحُلَّةِ الْحَسْنَاءِ عِنْدَ التَّكَلَّمِ تَعَلَّمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ أَزْيَنُ بِالْفَتَى ... مِنَ الْحُلَّةِ الْحَسْنَاءِ عِنْدَ التَّكَلَّمِ وَلَا مُتَعَلِّم ... بَصِيرٍ بِمَا يَأْتِي وَلَا مُتَعَلِّم ... رَضِيرٍ بِمَا يَأْتِي وَلَا مُتَعَلِّم ... وَلَا مُتَعَلِّم ...

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۹</sup> - رواه أحمد(١٢٢٥-٢١٢١)،وابن حبان(٤٤)وأصله في " الصحيحين "البخاري (٣٦١٧)ومسلم١٤ - (٢٧٨١)دون لفطة " عُد فينا " وصححه الألباني

٢٢٠ - " جامع بيان العلم وفضله "لابن عبد البر(٢٤٢٧).

٢٢١ - " جامع بيان العلم وفضله "لابن عبد البر(١٥٠).

وعن يُونُسِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «كَفَى بِالْعِلْمِ فَضِيلَةً أَنْ يَدَّعِيهِ مَنْ لَيْسَ فِيهِ، وَيَقْرَحُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ ، وَكَفَى بِالْجَهْلِ شَيْنًا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ ، وَيَغْضَبَ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ».

وعن الْجُنَيْدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ السَّرِيَّ، يَقُولُ: " أَرْبَعُ خِصَالٍ تَرْفَعُ الْعَبْدَ: الْعِلْمُ ، وَالْأَدَبُ ، وَالْإِمْنَةُ ". ٢٢٣ وَالْعِفَّةُ ، وَالْأَمَانَةُ ". ٢٢٣

# باب: إرادة الله بأهل العلم الربانيين الخير بأن يفقههم في الدين:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفِيَانَ، وَهُو يَخْطُبُ يَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ» ٢٢٤

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ، حُسْنُ سَمْتٍ ، وَلَا فِقْهُ فِي الدِّينِ".

وعن وَكِيع، قَالَ: قَالَ سُفْيَان: «مَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَحِفْظِهِ ، لِمَنْ أَرَادَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ خَيْرًا».

٢٢٢ -" حلية الأولياء" لأبو نعيم الأصبهاني(٩/١٤٦).

٢٢٣ -" حلية الأولياء"(١٢٠/١٠)

٢٢٤ - البخاري(٧٣١٢)، ومسلم١٠٠ - (١٠٣٧) واللفظ له ، وأحمد(١٦٩٣١)، وابن حبان(٨٩)

٢٢٥ - رواه الترمذي(٢٦٨٤) وصححه الألباني .

۲۲۶ – رواه الدارمي (۳۳۵).

#### باب: مراتب الناس حسب سعتهم في العلم باستفادة الناس منهم:

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ ، قَبِلَتِ المَاءَ ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرِ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرِبُوا وَسَقُوْا وَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسِلْتُ بِهِ». أَنْسَا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ».

قال النووي: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به ﷺ بالغيث ، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس .

فالنوع الأول من الأرض: ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتًا، وينبت الكلأ، فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم، فيحفظه فيحيا قلبه ، ويعمل به ، ويعلمه غيره ، فينتفع وينفع .

والنوع الثاني من الأرض: مالا تقبل الانتفاع في نفسها، لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها، فينتفع بها الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة ، لكن ليست لهم أفهام ثاقبة، ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام ، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به ، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم ، أهل للنفع والانتفاع ، فيأخذه منهم فينتفع به ، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم . والنوع الثالث من الأرض: السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء، ولا تمسكه لينتفع بها غيرها، وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ، ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ، ولا يحفظونه لنفع غيرهم . والله أعلم.

۲۲۷ - البخاري(۲۹)، ومسلم١٥ - (۲۲۸۲)، وأحمد(١٩٥٧٣)، وابن حبان (٤).

۲۲۸ -"شرح مسلم" (۱۵/ ٤٨).

باب: تفضيل أهل العلم واختصاصهم بالبينة والبصيرة عن من هم دونهم من العميان:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَهَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ عَوَيَتْلُوهُ شَاهِدُّمِّنَهُ وَمِن قَبَلِهِ عِكَتَبُ مُوسَىٰٓ إِمَامَاوَرَحْمَةً أُوْلَنَإِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِمِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ أَوْفَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِكَ وَلَكِنَّ أَحَةً رَّالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ [هود: ١٧]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ ٱلَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَنِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴿ [سبأ :٦]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلَ هُوَءَايَكُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا ٓ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَالعَنكَبُوتِ: ٤٩]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ \* أَفَهَن يَعَلَمُ أَنْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّو أَوْلُواْ

ٱلْأَلْبَ ۗ الرعد:١٩]

يقول الإمام ابن كثير –رحمه الله – في "تفسيره " يَقُولُ تَعَالَى : لَا يَسْتَوِي مَنْ يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ أَنَّ الَّذِي ﴿ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ هَوَ ﴿ الْحَقُّ ﴾ أَي: الَّذِي لَا النَّاسِ أَنَّ الَّذِي ﴿ الْحَقُّ ﴾ أَي: الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مِرْيَةَ وَلَا لَبْسَ فِيهِ وَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ، بَلْ هُوَ كُلُّهُ حَقٌّ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، لَا يُضَادُ شَيْءٌ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ، فَأَخْبَارُهُ كُلُّهَا حَقٌّ، وَأَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهِ عَدْلٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَاهِيهِ عَدْلٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَاهِيهِ عَدْلٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَاهِيهِ عَدْلٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَمَاتَ كُلِمَتُ كُلِمَتُ كُلِمَتُ كُلِمَتُ كُلِمَتُ كُلِمَتُ كُلِمَتُ كُلِمَتُ كُلُونَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# باب: أهل العلم الشرعي هم الظاهرون على الناس والطائفة المنصورة:

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيْ ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللّهِ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ". (٢٦٩

وعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ"، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ: وَهُمْ كَذَلِك ٢٣٠

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ مُعَاوِيَةُ، خَطِيبًا فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ ، وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ". [٢٦]

۲۲۹ - البخاري(۳۶۱)،ومسلم ۱۷۲ - (۱۰۳۷)،وأحمد(۱۶۹۳۲).

۲۳۰ - مسلم ۱۷۰ - (۱۹۲۰)، وأحمد (۲۲٤۰۳)، وابن ماجة (۱۰).

٢٣١ - رواه ابن ماجة (٩)وصححه الألباني.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُحَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» . ٢٣٢

وعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذْرِيِّ ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَخْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلين» .

أهل السنة هم الذين يحملون العلم ، وينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين؛ ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة ، قالوا: سمُّوا لنا رجالكم ، فَيُنْظَرُ إلى أهل السنة فيُؤخَذ حديثُهم ، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخَذ حديثُهم.

قَالَ النَّوَوِيِّ: وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَة ، فَقَالَ الْبُخَارِيِّ: هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ .

وَقَالَ أَحْمَد بْنِ حَنْبَل: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيث ، فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ .

وقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَبَ أَهْلِ الْسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيث.

قَالَ النَّوَوِيِّ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ مُتَفَرِّقَةٌ بَيْن أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْهُمْ شُجْعَانُ مُقَاتِلُونَ، وَمِنْهُمْ فُقَهَاء ، وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ ، وَمِنْهُمْ زُهَّاد ، وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْكَر،

٢٣١ - صحيح : رَوَاه أَبُو دَاوُد(٢٩١) وصححه الألباني في " الصحيحة "(٩٩٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۳۳</sup> - رواه البيهقي في" السنن الكبرى " (٢٠٩١١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٩٩٥)، وصححه الألباني في المشكاة(٢٤٨).

 $<sup>^{174}</sup>$  - مسلم ، في المقدمة، باب" الإسناد من الدين" (  $^{1}$  (  $^{1}$  (  $^{1}$ 

وَمِنْهُمْ أَهْلُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنْ الْخَيْرِ ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمَعِينَ ، بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ. ٢٣٥

#### باب : خيرية وأفضيلة وثواب من تعلم القرآن وتدارسه وعلمه :

عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ :«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرآنَ وَعَلَّمَهُ ». ٢٣٦ وَعَنْهُ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :« إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرآنَ وَعَلَّمَهُ». ٢٣٧

وعن عاصم بن بهدلة عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القرآن وَعَلَّمَهُ » قَالَ : وَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقْعَدَنِي هَذَا الْمَقْعَدَ أَقْرِئُ. ٢٣٨ وَعَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَنْ فِي الصُّفَّةِ ، فَقَالَ : "أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يَعْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ ، فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ ، وَلَا يَعْدُو كُلُّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ ، فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ ، وَلَا يَعْدُو كُلُّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ ، فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ ، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ ، قَالَ: "أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ ، وَثَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْإِبِلِ ". قَلَاثُ مَنْ لَهُ مِنْ أَوْبَعِ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ". أَنْ الْمَسْجِدِ مَنْ الْإِبِلِ ". أَنْ عَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعِ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ". أَنْ أَنْ عَنْ أَوْبَعِ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ". أَنْ اللهِ عَنْ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنْ الْإِبِلِ".

<sup>&</sup>lt;sup>۲۳</sup> - عون المعبود (ج٥ص٣٧٢).

۲۳۱ - البخاري (۲۷).

۲۳۷ - البخاري (۲۱۲)، وابن ماجة(۲۱۲).

۲۲۸ – حسن صحيح : رواه ابن ماجة(۲۱۳)وقال الألباني : حسن صحيح.

۲۲۹ - مسلم۲۰۱ - (۸۰۳) ، وأحمد(۱۷٤۰۸)، وأبو داود(۲۵۶۱)،وابن حبان(۱۱٥).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهُ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكينَةُ ، وَغَشِيّتُهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " . ' ' ' '

# باب: أهل العلم في حلقهم يذكرهم الله تعالى في ملأ خيرٍ منهم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرُتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِي مَلْإِ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ فِي مَلْهِ وَلَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً " .

# باب : طالب العلم يؤويه الله إليه ولا يُعرض عنه :

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَمَّا الْآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الْقَالِثُ: فَأَمَّا الْآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا الثَّالِثُ: فَأَوى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ

<sup>&</sup>lt;sup>۲٤۰</sup> - رواه مسلم ۳۸ - (۲۲۹۹) ، وأحمد(۷٤۲۱) ، وأبو داود(۵۰۵)والترمذي(۲۹٤٥)، ،وابن ماجة (۲۲۵).

۲۴۱ - البخاري(۷٤۰٥)، ومسلم۱ - (۲٦٧٥)،وأحمد(۷٤۲۲)،والترمذي(٣٦٠٣)،وابن ماجة(٣٨٢٢)،وابن حبان(۸۱۱).

فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ».

يقول الإمام ابن القيم: فلو لم يكن لطَالب الْعلم إلا أن الله يؤويه إليه وَلَا يعرض عَنهُ لَكُفي بِهِ فضلًا .

#### باب: ما جاء من أن أهل العلم من خيار الناس:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ أَكْرُمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ» فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ؟ خِيَارُهُمْ فِي اللَّهِ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقُهُوا».

# باب : ما جاء من أن العلماء هم أكابر الناس وأن البركة معهم :

قال تعالى عن نبيه عيسى ، قوله ﷺ وهو في المهد: ﴿قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكْنِي اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنتُ ﴾ قالَ مُجَاهِدٌ، وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، وَالثَّوْرِيُ: وَجَعَلَنِي مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: نَقَّاعًا .

۲۲۲ - البخاري(۲۲)، ومسلم ۲۲ - (۲۱۷٦)، وأحمد (۲۱۹۰۷)، والترمذي (۲۷۲٤)، وابن حبان (۸۶)

<sup>.</sup> مضتاح دار السعادة" (۱۹۳/۱) المكتبة التوفيقية – مصر  $^{+ au}$ 

<sup>\*</sup> ۲۰۰۰ - البخاري(٣٣٥٣)، ومسلم١٦٨ - (٢٣٧٨)، وأحمد(٩٥٦٨)، وابن حبان(٩٦٨).

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسِ الْمَخْزُومِيُّ، سَمِعْتُ وُهَيْب بْنَ الْوَرْدِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ قَالَ: لَقِيَ عَالِمٌ عَالِمًا هُوَ فَوْقَهُ فِي الْمَخْرُومِيُّ، سَمِعْتُ وُهَيْب بْنَ الْوَرْدِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ قَالَ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُ يَ عَنِ الْعِلْمِ، فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، مَا الَّذِي أَعْلِنُ مِنْ عَملِي؟ قَالَ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُ يَ عَنِ اللهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ أَنْبِيَاءَهُ إِلَى عِبَادِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلِ اللّهِ: (لَمُنْكَرِ؛ فَإِنَّهُ دِينُ اللّهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ أَنْبِيَاءَهُ إِلَى عِبَادِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلِ اللّهِ: (هُوَ جَعَلَنِي مُبَارَكًا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ مُرَافِق وَالنّهُ ﴾، وقِيلَ: مَا بَرَكَتُهُ؟ قَالَ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّهُ يُو اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهُ مُر بِالْمَعْرُوفِ وَالنّهُ يُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْدِ فَوْلَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُوفِ وَالنّهُ عَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهِ الللهُ الله

٢٤٥ - " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير .

 $<sup>^{767}</sup>$  -- " مفتاح دار السعادة"(1/1/1)ط: المكتبة التوفيقية - مصر.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ ، قَالَ: «الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرُمْ » لأمور ، المحافظين على تكثير قال المناوي في شرح الحديث: البركة مع أكابرهم المجربين للأمور ، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم، وتهتدوا بهديهم، أو المراد من له منصب العلم وإن صغر سنه، فيجب إجلالهم حفظًا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه، وقال شارح الشهاب: هذا حث على طلب البركة في الأمور، والتبحيح في الحاجات بمراجعة الأكابر، لما خصوا به من سبق الوجود، وتجربة الأمور، وسالف عبادة المعبود، قال تعالى: ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ وَكَانَ فِي يَد المصطفى عَلَى سواك فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال جبريل: كبر كبر، فأعطاه الأكبر، وقد يكون الكبير في العلم أو الدين، فيقدم على من هو أسن منه . وقال ابن مَسعُودٍ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ صَالِحِينَ مُتَمَاسِكِينَ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ أَعْامِهُ ، فَإِذَا أَتَاهُمُ مِنْ أَصَاغِرهِمْ ، هَلَكُوا». أَكَامِ وَمِنْ أَعْامِهُ مِنْ أَصَاغِرهِمْ ، هَلَكُوا». أَكَامِ مَنْ مَنْ فَاذَا أَتَاهُمُ مِنْ أَصَاغِرهِمْ ، هَلَكُوا». أَنَّامُ مَنْ فَاذَا أَتَاهُمُ مِنْ أَصَاغِرهِمْ ، هَلَكُوا». أَنَامُ مُن فَاذَا أَتَاهُمُ مِنْ أَصَاغِرهِمْ ، هَلَكُوا». أَنَامُ وَمِنْ أَعَامِهُ مَنْ أَعَامُ مَنْ فَاذَا أَتَاهُمُ مِنْ أَصَاغِرهِمْ ، هَلَكُوا». أَنَامُ مُن فَاذَا أَتَاهُمُ مِنْ أَصَاغِرهِمْ ، هَلَكُوا».

# باب: لأهل العلم أجر من اتبعهم على الهدى الذي دعوا الناس إليه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا".

۱<sup>۲۱۷</sup> -رواه ابن حبان(۹ ٥ ٥)وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۷۷۸)وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

 $<sup>^{74</sup>A}$  -"شرح السنة " للإمام البغوي( $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت —الطبعة الثانية .  $^{14A}$  - مسلم  $^{1}$  - مسلم  $^{1}$  - مسلم  $^{1}$  ( $^{1}$  ( $^{1}$  )،وأحمد( $^{1}$  ( $^{1}$  )، وأبو داود( $^{1}$  ( $^{1}$  )،وابن حبان( $^{1}$  ( $^{1}$  ).

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». أَدُنَّهُ عَلَى مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». أَدُ

وعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ".

# باب: أجر الحاج التامة حجته لمن غدا إلى المسجد ليتعلم خيرًا أو يعلمه:

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجّ ، تَامًّا حَجَّتُهُ " . ٢٥٢

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ".

۲۰۰ - رواه مسلم ۱۳۳ - (۱۸۹۳) ،وأحمد(۲۲۳۳۹)، وأبو داود(۱۲۹)،والترمذي(۲٦٧۱)،وابن حبان(۱٦٦٨).

٢٥١ - حسن: رواه ابن ماجة (٢٤٠) وحسنه الألباني .

٢٠٢- رواه الطبراني(٧٤٧٣)، والحاكم في " المستدرك(٣١١)، انظر "صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب"(٨٦). 
٢٠٥ - رواه أحمد(١٠٨١٤) وضعف إسناده شعيب الأرنؤوط، وابن ماجة(٢٢٧)وصححه الألباني ،وابن

حبان(٨٧) وحسنه شعيب الأرنؤوط ، وحسنه الألباني في - "التعليق الرغيب" (١/ ٦٢).

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول " باب: ما جاء من فضل العالم على العابد:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَضْلُ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ "، ...".

وقوله ﷺ:" وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ،...".

وعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْآخِرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ عَلَى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجُلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» . ٢٥٦

- محيح: رواه الترمذي(٢٦٨٥)، والدارمي (٢٨٩)، والطبراني في " المعجم الكبير"(٢٦١٧)، و " مشكاة المصابيح"(٢١٣)، وصححه الألباني في "صَحِيح الجُامِع" (١٨٣٨) ، و (٢١٣٤) و " صَحِيح

التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ"(٨).

 $<sup>^{\</sup>circ\circ}$  – صحیح : رواه أحمد(۲۱۷۱۵)،وأبو داود(۳٦٤۱)،والترمذي(۲٦۸۲)،وابن ماجة(۲۲۳)،وابن حبان(۸۸)عن أبي الدرادء رضي الله عنه .

وقال القاضي: شبه العالم بالبدر ، والعابد بالكواكب، لأن مال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد ، ونور العالم يتعدى إلى غيره فيستضيء بنوره المتلقى عن النبي - الله - كالقمر تلقى نوره من نور الشمس من خالقها عز وجل.

٢٥٦ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ (٣٥٢)،و" المشكاة"٢٥٠ -[٥٣] وحسنه الألباني.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " فَضْلُ فِي عِلْمٍ ، خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ " ٢٥٧

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ ، وَفَصْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَصْلٍ فِي عِبَادَةٍ ، وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ».

ولعلم السيدة عائشة رضي الله عنها وفقهها ، نالت هذا الوسام ، فعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : "كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ: إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ " . أُمُكَلُ النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ " .

#### ما جاء من فقه العالم وجمل الراهب في حديث قاتل المائة نفس:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَّاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً

۲۰۷ - رواه البيهقي في "الشعب "(٥٧٥١)، وابن حبان فى "الضعفاء" (٢/ ٢٦٩، ترجمة ٩٥٥ محمد بن عبد الملك أبو عبد الله الأنصاري)، وابن عدي (٦/ ١٦٠ ترجمة ١٦٤٩)، و " صَحِيح الجُامِع "(١٧٢٧)، و " صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ " (٦٨)، و " المشكاة "(٥٥٠).

٢٥٨ - رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي شعب الْإِيمَان(٥٣٦٧) ،و" المشكاة" ٢٥٥ -[٥٨]وصححه الألباني في "صحيح الجامع"( ١٧٢٧ - ٧٦٦).

۲۰۹ - البخاري(۲۱۱)، ومسلم۷۰ - (۲٤۳۱).

وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَكُمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَاًلَ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الْأَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِمَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ الله وَمَنْ يَجُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِمَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْثُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَا يُكَةُ الرَّمْةِ وَمَلَا يُكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَا يُكَةُ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمُوثُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَا يُكَةُ الرَّمْةِ وَمَلَا يُكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَا يُكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَا عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَتْ مَلَا يُكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطَّ، الرَّمْمَةِ عَلَوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى اللهِ مَنْ اللهُ وَقَالَتْ مَلَاكُ فِي صُورَةِ آدَمِي ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى اللهِ اللهُ وَقَالَتْ وَيَعْمَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَ الَّي قَالَدَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا، أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَقَى بِصَدْرِهِ.

الراهب: هو العابد وكانت الرهبنة فيمن قبلنا بالانقطاع عن الناس والتفرغ للعبادة، ابتدعها أهلها دون أن يكتبها الله عليهم كما في سورة الحديد. ثم جاء الإسلام فشرع الجمعة والجماعة فأبطل الانقطاع عن الناس للعبادة إلا من فرَّ بدينه أيام الفتنة خوفًا على نفسه منها. والعالم من له دراية وملكة واشتغال بالعلم، والمقابلة ما بينهما في الحديث تقتضي أن الراهب لم يكن عنده من العلم ما يقال في صاحبه عالم. والعالم لم يكن عنده من العلم ما يقال في صاحبه عالم. والعالم لم يكن عنده من الانقطاع للعبادة ما يقال في صاحبه راهب.

قال الإمام محمد السنوسي- رادا على الأبي-: تسمية النبي- صلى الله عليه وآله وسلمالرجل الثاني بالعالم والأول بالراهب يدل على أن الراهب ليس بعالم، والحجة فيما دل عليه
لفظه صلى الله عليه وآله وسلم من أن كل واحد إنما ثبت له في نفس الأمر معنى
الوصف الذي أطلقه عليه، وأما دلالة الدال على الراهب وهو إنما سئل عن العالم فليس
فيه دليل على أن الراهب كان عالمًا لاحتمال أن يكون الدال رجلًا جاهلًا، ولا يعرف
العالم إلا من هو عالم ، لا سيما والرهبانية كثيرًا ما يعتقد الجهلة ملازمتها للعلم. والترهب

٢٦٠ - البخاري (٣٤٧٠)، ومسلم ٤ - (٢٧٦٦) واللفظ له ، وأحمد(١١٦٨٧)، وابن حبان(٢١١).

إن سلم أنه يقتضي العلم ، فإنما يقتضي العلم بما يحتاج إليه في ترهبه ، وإلا فكم من مترهب جاهل. ا هـ

باب : ما جاء من احتفاء الملائكة بطالب العلم بأن تضع أجنحتها له رضًا بما يصنع .

واستغفار من في السموات والأرض والحيتان في البحر لطالب العلم: وبيان من شرف العلماء بخط وافر: ومن أخذ العلم أخذه بحظ وافر: وما جاء من صلاة الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة والحوت على معلم الناس الخير:

عَنْ ٰزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: أُنْبِطُ الْعِلْمَ. ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا، رِضًا بِمَا يَصْنَعُ ". اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا، رِضًا بِمَا يَصْنَعُ ".

٢٦١ - "مجالس التذكير من حديث البشير النذير" لابن باديس (ص:١٠٤)" المكتبة الشاملة "

<sup>777 -</sup> رواه أحمد (١٨١٠) وابن ماجة (٢٢٦) والنسائي (١٥٨) وابن حبان (١٣٢) وصححه الألباني قال الخطابي: قوله: "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم" ويتأول على وجوه، أحدها: أن يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع تعظيماً لحقه وتوقيراً لعلمه، كقوله تعالى: {وَاحْفِضْ هُمُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء: ٢٤] وقيل: وضعُ الجناح معناه الكف عن الطيران للنزول عنده، كقوله: "ما من قوم يذكرون الله إلا حفّت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة"، وقيل: معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث يؤم ويقصِد من البقاع في طلبه، ومعناه: المعونة وتيسير السعي له في طلب العلم، والله أعلم.

وعَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ اللَّهِ عَنْكَ أَنَكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا جِئْتُ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ عَلَيْ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ: فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتُهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتُهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّ الْعَلْمِ ، وَإِنَّ الْعَلْمِ ، وَإِنَّ الْعَلْمَء وَرَثَةُ الْبَدْرِ عَلَى سَاعِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ الْمُؤْنِ الْعَلِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَاعِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَاعِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ الْمَدْرِ عَلَى سَاعِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ الْبَدْرِ عَلَى سَاعِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ الْنَائِيلَةِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَلَا لَكُولِهِ . . ٢٦٣٠

ولقوله ﷺ:" طَالِبُ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا ، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ....»الحديث . ٢٦٤

- صحيح : رواه أحمد(٢١٧١٥)،وأبو داود(٣٦٤١)،والترمذي(٢٦٨٢)،وابن ماجة(٢٢٣)،وابن حاجة (٢٢٣)،وابن حبان(٨٨)عن أبي الدرادء رضى الله عنه .

وفقرة "تحفهم الملائكة ث ٢٦٠ - حسن: رواه أحمد في " المسند" (١٨٠٩٣)، والطبراني في " الكبير" (٧٣٤٧) واللفظ له ، وابن ماجة (٢٢٦)، وابن حبان (١٣٢١)، وحسنه الألباني في " السلسة الصحيحة " (٣٣٩٧) وحسنه شعيب الأرنؤوط .

عند مسلم وغيره ، فيمن يجتمعون في بيوت الله يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه (رواه مسلم ٣٨ - (٢٦٩)) ، وأجد (٧٤٢١) ، وأبو داود (٥٤٥) والترمذي (٢٩٤٥)، ، وابن ماجة (٢٢٥).

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ".

ولقوله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الخَيْرُ". ٢٦٦ الحُوتَ، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرُ". ٢٦٦

يقول الإمام ابن القيم : أن النَّبِي ﷺ ،قَالَ إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على معلم النَّاس الْخَيْر ، وَهَذَا لِأَن بَتعليمهم الْخَيْر قد أنقذوهم من شَرّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ، وتسببوا بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم ، وَذَلِكَ سَبَب دُخُولهمْ فِي جَمَلة الْمُؤمنينَ الَّذين يُصَلِّي عَلَيْهِم الله وَمَلَائِكَته ، فَلَمَّا تسبب معلمو الْخَيْر إلى صَلَاة الله وَمَلَائِكَته على من يعلم مِنْهُم صلى الله عَلَيْهِم وَمَلَائِكَته ، وَمن الْمَعْلُوم أَنه لَا أحد من معلمي الْخَيْر أفضل وَلَا أَكْثر تَعْلِيها من النَّي ﷺ ، وَلَا أَضِح لأمته ، وَلَا أَصْبِر على تَعْلَيْه مِنْهُ ، وَلِهَذَا نَالَ أمته من تَعْلَيْه مِنْهُ ، وَلِهَمَ النافعة والأعمال مَا لم تنله أمة من الْعُلُوم النافعة والأعمال من المُعلم من الْعُلُوم النافعة والأعمال على الله عليهم من الْعُلُوم النافعة والأعمال من المُعلم من الْعُلُوم النافعة والأعمال المنافعة على المُعلم من الْعُلُوم النافعة والأعمال على الله عليهم من الْعُلُوم النافعة والأعمال المنافعة والأعمال من المُعلم على المنافعة والأعمال المنافعة والمنافعة والمنافعة

٢٦٥ - صحيح : رواه ابن ماجة (٢٣٩) وصححه الألباني .

وقيل في قوله: " وتستغفر له الحيتان في حوف الماء": إن الله قد قيض للحيتان وغيرها من أنواع الحيوان بالعلم على. ألسنة العلماء أنواعًا مِن المنافع والمصالح والإرفاق. فهم الذين بيَّنوا الحكم فيها فيما يحل ويحرم فيها ، وأرشدوا إلى المصلحة في بابحا ، وأوصوا بالإحسانِ إليها ، ونفي الضرر عنها ، فألهمها اللهُ الاستتغفارَ للعلماء ، مجازاة لهم على حسن صنيعهم بها وشفقتهم عليها.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٦</sup> - صحيح : رواه الترمذي(٢٦٨٥)، والدارمي (٢٨٩)، والطبراني في " المعجم الكبير"(٢٩١٢)، و" مشكاة المصابيح"(٢١٣)، وصححه الألباني في "صَحِيح الجُّامِع" (١٨٣٨) ، و (٢١٣)و" صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ"(٨)عن أبي أمامة رضي الله عنه .

الصَّالِحَة مَا صَارَت بِهِ خير أمة اخرجت للْعَالمين ، فَكيف تكون الصَّلَاة على هَذَا الصَّلَاة على هَذَا الرَّسُول الْمعلم للخير مُسَاوِيَة للصَّلَاة على من لم يماثله فِي هَذَا التَّعْلِيم ؟. ٢٦٧

## باب: ما جاء من امتداح العالم والمتعلم لارتباطه بذكر الله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ يَقُولُ : «الدُّنْيَا مَلْعُونَةُ ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا» ٢٦٨

قال القاري: أي أحبه الله تعالى من أعمال البر وأفعال القرب، أو المعنى ما والى ذكر الله، أي قاربه من ذكر خير، أو تابعه من أتباع أمره ونهيه، وقال المظهر: أي ما يحبه الله في الدنيا، والموالاة المحبة بين اثنين، وقد تكون من واحد وهو المراد ههنا. قال الطيبي - رحمه الله-: وكان من حق الظاهر أن يكتفى بقوله: وما والاه لاحتوائه على جميع الخيرات والفاضلات ومستحسنات الشرع، ثم بينه في المرتبة الثانية بقوله: والعلم تخصيصًا بعد التعميم دلالة على فضله، فعدل إلى قوله: وعالم أو متعلم تفخيمًا لشأنها صريحًا بخلاف ذلك التركيب، فإن دلالته عليه بالالتزام، وليؤذن أن جميع الناس سوى العالم والمتعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم العالم والمتعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم

والعمل، فيخرج منه الجهلاء ، والعالم الذي لم يعمل بعلمه ، ومن تعلم علم الفضول ،

٢٦٧ - "جِلاء الأفهام" للإمام القيم .ط. دار الحديث-مصر- (ص:٥٩)

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۸</sup> - حسن : رواه الترمذي (۲۳۲۲)،وابن ماجة(۲۱۱۲)،و"مشكاة المصابيح"(۱۷۱ه)وحسنه الألباني في " صحيح الجامع"(۱۲۰۹،۳٤۱).

وما لا يتعلق بالدين. انتهى.

وعَنْ كَعْبٍ ، قَالَ: الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلاَّ مُتَعَلِّمَ خَيْرٍ، أَوْ مُعَلِّمَهُ . ٢٧٠ وعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرِ اللَّهِ وَمَا أَدَّى إِلَيْهِ، وَالْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ فِي الْخَيْرِ شَرِيكَانِ، وَسَائِرُ النَّاسِ هَمَجُ لَا خَيْرَ فِيهِمْ». ٢٧١

#### باب: ما جاء من وصية وترحيب رسول الله ﷺ بطالب العلم:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ حَدَّثَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ الْمُرَادِيُّ قَالَ: اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

 $<sup>^{779}</sup>$  – "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"(٨/ ٣٢٤١) ط: دار الفكر —لبنان — الطبعة الأولى ، وانظر " هامش" ( $^{770}$ ).

<sup>&</sup>quot;الكوكب الدري على جامع الترمذي" رشيد أحمد الكنكوهي-جمع وترتيب الكاندهلوي- مطبعة ندوة العلماء الهند" المكتبة الشاملة ".

<sup>· &</sup>lt;sup>۲۷</sup> -رواه الدارمي في " سننه " ( ۳۳۱)، وابن أبي شيبة في " مصنفه " ( ۳۵۳۳۲).

٢٧١ –" الزهد والرقائق "لابن المبارك(٥٤٣)، و" جامع بيان العلم " لابن عبد البر (١٣٤).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۲</sup> - حسن: رواه أحمد في " المسند"(۱۸۰۹۳)، والطبراني في " الكبير "(۷۳٤۷) واللفظ له ، وابن ماجة (۲۲۲)، وابن حبان (۱۳۲۱)، وحسنه الألباني في " السلسة الصحيحة "(۳۳۹۷) وحسنه شعيب الأرنؤوط.

#### باب: شرف العلماء ببقاء العلم ببقائهم:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَشْبِضُ العِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا الْخَلَدَ النَّاسُ رُءُوسًا جُمَّالًا ، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ». (٢٧٤ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: ﴿هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ ؟ » قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَلْ تَدْرُونَ مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ ؟ » قُلْنَا: لَا. قَالَ: «ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ ».

وغن هِلَالٌ هُوَ: ابْنِ خَبَّابٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا عَلَامَةُ هَلَاكِ النَّاسِ؟ ، قَالَ: «إِذَا هَلَكَ عُلَمَاؤُهُمْ». ٢٧٦

وعَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ: " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَقِيَ الأَوَّلُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ ، أَوْ يُعَلِّمَ الآخِرَ، فَإِذَا هَلَكَ الأَوَّلُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ ، أَوْ يُعَلِّمَ الآخِرَ ، هَلَكَ النَّاسُ". ٢٧٧

٢٢٢ - حسن : رواه ابن ماجة(٢٤٧ )وحسنه الألباني في " صحيح الجامع"(٢٦٥١ ).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۴</sup> - البخاري(۱۰۰)واللفظ له،ومسلم۱۳ - (۲۲۷۳)،وأحمد(۲۰۱۱)،والترمذي(۲۰۲۲)،وابن حبان(۲۰۷۱).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۰</sup> -رواه الدارمي في " سننه"(۲٤٩)وقال حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح.

٢٧٦ - رواه الدارمي في " سننه"(٢٤٧)وقال حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح.

٢٧٧ - رواه الدارمي في " سننه"(٢٥٥)ولم يحكم عليه محققه ، و" الإبانة " لابن بطة (٤٢) ،
 و" القطوف الدانية "( ٢٥٦ / ٢٥٦) .

وعَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: «مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ ؛ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ». ٢٧٨

وأهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم ؛ ولهذا قال أيوب السّختياني رحمه الله: :إني أُخبَرُ بموت الرجل من أهل السنة ، فكأني أفقد بعض أعضائي .

وقال : إن الذين يتمنون موتَ أهلِ السُّنّةِ " يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مُتِمّ نوره ولوكره الكافرون " . ٢٨٠

# باب: العلم يُكسب العالم الطاعة في حياته والذكر الحسن بعد مماته:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنكُمْ

فَإِن تَنَزَعْ تُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ

# خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِللَّهِ النَّاء : ٥٩]

ويقول الإمام ابن القيم –رحمه الله-: الْعلم يكْسب الْعَالم الطَّاعَة فِي حَيَاته: أَي يَجعله مُطَاعًا ، لأن الْحَاجة إلى الْعلم عَامَّة لكل أُحْدُ ، للملوك فَمن دونهم ، فكل أُحْدُ مُحْتَاج إِلَى طَاعَة الْعَالم ، فَإِنَّهُ يأمر بِطَاعَة الله وَرَسُوله ، فَيجب على الْخلق طَاعَته ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم ﴾ وَفسّر أولى الأمر : ﴿ يَا أَيَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم ﴾ وَفسّر أولى الأمر

٢٧٨ - رواه الدارمي في " سننه"(٣٣٣)وقال حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح، و" جامع بيان
 العلم وفضله " لابن عبد الير" ( ١٠٢١).

 $<sup>^{77}</sup>$  - " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي ،(١/ ٦٦)، برقم (٢٩)، وأبو نعيم في "الحلية " (٣/ ٩).

٢٨٠ - "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي ( ١/ ٦٨) برقم (٣٥).

بالعلماء ، قَالَ ابْن عَبَّاس هم الْفُقَهَاء وَالْعُلَمَاء أهل الدِّين الَّذين يعلمُونَ النَّاس دينهم ، أوجب الله تَعَالَى طاعتهم .وَهَذَا قَول مُجَاهِد وَالْحسن وَالضَّحَّاك احدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الإمام أَحْمَد

وفسروا: بالأُمراء وَهُوَ قُول ابْن زيد إحدى الرِّوَا يَتَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس وَأَحمد والآية تتناولها جَمِيعًا ، فطاعة وُلَاة الأمر وَاجِبَة ، إذا أمروا بطاعة الله وَرَسُوله ، وَطَاعَة الْعلمَاء كَذَلِك ، فالعالم بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول ، الْعَامِل بِهِ ، أطوع فِي أهل الأرض من كل أُحدُ ، فَإِذَا مَاتَ أَحيا الله ذكره ، وَنشر لَهُ فِي الْعَالمِين أحسن الثَّنَاء ، فالعالم بعد وَفَاته ميت وَهُوَ عَيْن النَّاس ، كَمَا قيل : حَيِّ بَين النَّاس ، كَمَا قيل :

وَفِي الْجَهْل قبل الْمَوْت موت لأَهله ألله عنه واجسامهم قبل الْقُبُور قُبُور

وارواحمم في وحشة من جسومهم ... وَلَيْسَ لَهُم حَتَّى النشور نشور وَقَالَ الآخر

قد مَاتَ قوم وَمَا مَاتَت مكارمهم ... وعاش قوم وهم في النَّاس أموات وقال آخر

وَمَا دَامَ ذَكُرُ الْعَبْدُ بِالْفَضْلِ بَاقِيًا ... فَذَلِكَ حِي وَهُوَ فِي الترب هَالَكُ

وَمن تَأْمَل احوال أَمَّة الإسلام كَأَمَّة الحَدِيث وَالْفِقْهُ كَيفَ هُم تَحت التُّرَاب وهم فِي الْعَالمين كأنهم أحياء بَينهم لم يفقدوا مِنْهُم إلا صورهم وإلا فَذكرهمْ وحديثهم وَالثنّاء عَلَيْهِم غير مُنْقَطع ، وَهَذِه هِيَ الْحَيَاة حَقًا حَتَّى عد ذَلِك حَيَاة ثَانِيَة ، كَمَّا قَالَ المتنبى :

ذكر الْفَتي عيشه الثَّانِي وَحَاجته ... مَا فَاتَهُ وفضول الْعَيْش اشغال ٢٨١

<sup>.</sup> مفتاح دار السعادة"(۲۱ ـ ۲۱ - ۲۱ و) ط: المكتبة التوفيقية – مصر  $^{+}$ 

وأقول: بل يثني عليهم في حياتهم أيضًا ، من إخوانهم العلماء ، وطلبة العلم ، وصالحي المسلمين ، كما يثنى عليهم بعد مماتهم ، لما انتفعوا به من علمهم وعلومهم فعَنْ أَيِي ذَرِّ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَخْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: "تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ". ٢٨٢

#### باب: ما جاء من مدح المنهوم في طلب العلم:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْهُومَانِ (\*) لَا يَشْبَعَانِ (\*) مَنْهُومٌ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، لَا تَنْقَضِي نُهْمَتُهُ ، وَمَنْهُومٌ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا ، لَا تَنْقَضِى نُهْمَتُهُ ".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ، كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةً، وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُّهَا، قَالَ: يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَتْبَعُ \* الْهُدَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَتْبَعُ \* الْهُدَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَتْبَعُ \* الْهُدَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَتْبَعُ \* الْهُدَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ ؟ ، قَالَ: عَالَمُ لَا يَاسِ إِلَى عِلْمِهِ ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ ؟ ، قَالَ: الَّذِي عَلَمُ لَا يَاسِ إِلَى عِلْمِهِ ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلُمُ ؟ ، قَالَ: الَّذِي عَلَمْ لَهُ يَوْنَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْنَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُوْنَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْنَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُوْنَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْنَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُوْنَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْنَى ؟ قَالَ: اللَّذِي يَرْضَى بِمَا يُوْنَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْنَى ؟ قَالَ: اللَّذِي يَرْضَى بِمَا يُوْنَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْنَى ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ ، إِنَّمَا الْغِنَى أَقْقُرُ ؟ قَالَ: صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ »، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْسٌ «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ ، إِنَّمَا الْغِنَى

۲۸۲ – مسلم ۱۲۱ – (۲۶۲۲)

٢٨٣ - (\*) النُّهْمة: بلوغُ الهِمَّةِ في الشيء، والشَّرَهُ والرَّغْبة الشديدة.

رواه الحاكم في" المستدرك(٣١٢)، والدارمي(٣٣٤)، والطيالسي (٥٦٧٠)، (وأبو خيثمة في" العلم" (ج١ص٣٣ ح١٤١)، وانظر "كتاب العلم "بتخريج الألباني(ص٥٦) وانظر "صَحِيح الجُامِع"(٦٦٢٤)و "المشكاة"(٢٦٠).

غِنَى النَّفْسِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا ، جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ ، وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرَّا ، جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ». ٢٨٤ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرَّا ، جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ».

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: " مَا لِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَمُوتُونَ ، وَجُمَّالُكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ؟ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ الْغِلْمَ لَازْدَادَ عِلْمًا ، وَلَوْ أَنَّ الْعَالِمَ طَلَبَ الْعِلْمَ لَازْدَادَ عِلْمًا ، وَلَوْ أَنَّ الْعَالِمَ طَلَبَ الْعِلْمَ لَازْدَادَ عِلْمًا ، وَلَوْ أَنَّ الْجَاهِلَ طَلَبَ الْعِلْمَ لَوْجَدَ الْعِلْمَ قَائِمًا، مَا لِي أَرَاكُمْ شِبَاعًا مِنَ الطَّعَامِ ، جِيَاعًا مِنَ الْعِلْمِ؟.

## باب: ما جاء من رزق الله تعالى لمن ينفق على أهل العلم:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ عَلَيْ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَانَ الْحَدُونُ بِهِ". ٢٨٦ وَالْآخَرُ يَخْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَقَالَ: "لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ".

# باب: مدح الله تعالى لأهل العلم بأمره برجوع الناس إليهم لسؤالهم:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِإِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِإِن

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸٤</sup> -حسن : رواه ابن حبان(٦٢١٧)وحسنه الألباني في "الصحيحة " (٣٣٥٠)وحسنه شعيب الأرنةوط.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۰</sup> –"جامع بيان العلم"للإمام بن عبد البر(۲٤۱).

٢٨٦ - صحيح : رواه الترمذي (٢٣٤٥)وصححه الألباني.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ إِلَّا رِجَالَا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمُّ فَسَعَلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٧]

يقول الإمام السعدي –رحمه الله- في "تفسيره": وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم ، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم، والاتصاف بصفات الكمال.

# باب: ما جاء من أن أهل العلم هم صهامة الأمن للمجتمع لتقدير المصالح والمفاسد :

لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَا عُواْ بِدِ ۗ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡ تَنْبِطُونَهُۥ مِنْهُمُ ۚ وَلَوْ لَافَضۡلُ ٱللَّهِ

# عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَا تَتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا ١٨٥ [النساء: ٨٣]

يقول العلامة السعدي –رحمه الله- في "تفسيره ": هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورًا لهم وتحرزًا من أعدائهم فعلوا ذلك.

وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة ، أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته ، لم يذيعوه ، ولهذا قال: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وَمِنْهُم مَ أَي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية : وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ .

وفيه: النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سهاعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه ، هل هو مصلحة ، فيُقْدِم عليه الإنسان؟ أم لافيحجم عنه؟.

#### باب : ما جاء من اتصال أجور أهل العلم من بعد موتهم :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ". ٢٨٧ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " خَيْرُ مَا يُخَلِّف الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدْ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا ، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، عِلْمًا علمه ونشره ، وَولدا صَالحًا تَركه ، ومصحفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ

۲۸۷ - مسلم۱۶ - (۱۳۲۱)،وأحمد(۸۸۶۶)،وأبو داود(۲۸۸۰)،والترمذي(۱۳۷۱)،وابن

حبان(٣٠١٦) ، والدارمي (٥٧٨ ) ، وابن خزيمة (٤٩٤).

٢٨٨ - صحيح : رواه ابن ماجة(٢٤١)، وابن حبان(٩٣) وصححه الألباني

بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أخرجَهَا من مَاله فِي صِحَّته وحياته ، يلْحقهُ من بعد مَوته» .

#### باب: ما جاء من أن الجنة أجر لمن سعى في طلب العلم الشرعى:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ".

وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: ﴿ قُوۤ ا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ. ٢٩١ وَالتحريم: ٦] قَالَ: عَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ. ٢٩١

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۹</sup> - حسن: رَوَاهُ بن مَاجَه (۲٤٢)، وابن خزيمة (۴٤٠) وقال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لشواهده ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي "شعب الْإِيمَان" (٣١٧٤) وحسنه الألباني ، وقال شعيب الأرنؤوط: وإسناده ضعيف ، مرزوق بن أبي الهذيل لين الحديث ، في هامش تخريجه لمسند الإمام أحمد للحديث (٤٨٨).

<sup>۲۹۰</sup> - مسلم ۳۸ - (۲۹۹۹)، وأحمد (٧٤٢٧)، وأبو داود (١٤٥٥) و (٢٤٩٤) ، ، والترمذي (٢٩٤٥)، وابن ماجة (٢٢٥).

٢٩١ - رواه الحاكم في " المستدرك" (٣٨٢٦)، وانظر" صَحِيح التَّوْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ" (١١٩).

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" باب: ما جاء في غبطة أهل العلم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ القُوْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُمْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ " . ٢٩٢

وعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ "

وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّالِيٌّ ، يَقُولُ: " لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي الثَّنَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ الْحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ".

وعَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: " ﴿ يُؤْرِقُ ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٦٩] قَالَ: الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ "

وعنه –رحمه الله- ، فِي قَوْلِ اللَّهِ ﴿ ءَاتَيْنَ هُ حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ [يوسف: ٢٢] . قَالَ: «الْفِقْهُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالْعِلْمُ».

۲۹۲ - البخاري(۲۲، ٥)، وأحمد (۲۱، ۱۰۲۱).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹۳</sup> - البخاري(۷۰۲۹)،ومسلم ۲۲۱ - (۸۱۵)،وأحمد(۵۰۰)،والترمذي(۱۹۳۱)،وابن ماجة(۲۰۹).

۲۹۰ - البخاري(۷۳ )، ومسلم۲۶۸ - (۸۱۸)، وأحمد(۳۱۰ )، وابن ماجة(۲۰۸ )، وابن حبان (۹۰ ).

#### باب: من فضل العلم أن الله تعالى أمر رسوله ﷺ أن يسأله الاستزادة منه:

قال تعالى لنبيه عَلِي : ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١١٤]

قَوْله - عز وجل ﴿ رَبِّ زِدِي عِلْمَا ﴾ وَاضِحُ الدَّلَالَةِ فِي فَضْلِ الْعِلْم؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ نَبِيَّهُ - عَلِيُ الْمِلَلِ الاِرْدِيَادِ مِنْ شَيْءٍ ، إِلَّا مِنْ الْعِلْم ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْم: الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يُفِيدُ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ أَمْرِ عِبَادَاتِه ، وَمُعَامَلَاتِه، وَالْعِلْم ، وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِهِ ، وَتَنْزِيهِ عَنْ النَّقَائِض ، وَمَدَارُ ذَلِكَ عَلَى التَّفْسِيرِ ، وَالْحَدِيثِ ، وَالْفِقْه.

## باب: ومن أهميته أمر النبي ﷺ أمته بسؤالهم ربهم علمًا نافعًا والتعوذ من علم لا ينفع:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ»

وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا». ٢٩٧

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ "<sup>٢٩٨</sup>

۲۹۰ - فتح الباري (۱/ ۲۰۸)

٢٩٦ - حسن : رواه ابن ماجة (٣٨٤٣ )وحسنه الألباني

۲۹۷ - مسلم۷۳ - (۲۷۲۲)،وأحمد(۱۹۳۰۸)،والنسائي(۸۵۵)

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹۸</sup> - صحيح : رواه أحمد(۲۵۵۷)،والترمذي(۳٤۸۲)،النسائي(۲٤۲٥)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

ودعا النبي على به لجمع من الصحابة ولمن تبعهم من مبلغي العلم من أمته: أولًا: دعاؤه على لابن عباس بأن يعلمه الله القرآن والحكمة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ». <sup>٢٩٩</sup> وفي رواية : " «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الحِكْمَةَ».

وفي رواية : "دَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْتِيَنِي اللَّهُ الحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ". <sup>"٣٠</sup> وفي رواية : " "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ، وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ". <sup>"٣٠</sup>

# ودعاؤه على لأبيّ بن كَعْبِ بأن ييسر الله له العلم:

۲۹۹ - البخاري(۷۵)، وأحمد (۳۳۷۹).

<sup>··· -</sup> البخاري(٣٧٥٦)،والترمذي(٣٨٢٤)،وابن حبان(٧٠٥).

٣٠١ - صحيح : رواه الترمذي(٣٨٢٣)وصححه الألباني

٣٠٢ - صحيح : رواه ابن ماجة(٢٠)وصححه الألباني.

۳۰۳ – مسلم ۲۰۸ – (۸۱۰)،وأحمد(۲۱۲۷۸)،وأبو داود(۲۶۲۰).

أي أقسمت بالله (ليهنك العلم) أي ليكن العلم هنيئًا لك يا (أبا المنذر) بصيغة الأمر للغائب، وفي بعض النسخ (ليهنئك) بهمزة بعد النون على الأصل، قال ابن الملك: هذا دعاء له بتيسير العلم له ورسوخه فيه...."

وقوله لأبيّ حين أخبره بذلك، وأنها آية الكرسى: "ليهنك العلم أبا المنذر "وضربه صدره، فيه تنشيط [المعلم] لمن يعلمه إذا رآه أصاب، وتنويهًا به، وسروره بما أدركه من ذلك، وفى الخبر إلقاء المعلم على أصحابه المسائل لاختبار معرفتهم، أو ليعلمهم ما لعلهم لم ينتبهوا للسؤال عنه، ويحتمل جواب أبيّ مما قد سمعه [قبل] منه - عليه السلام. "قوله: (يا أبا المنذر) بصيغة اسم الفاعل، كنية أبي بن كعب (أعظم) أي أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا، فالأعظمية راجعة إلى عظم أجر القارىء وجزيل ثوابه. قاله إسحاق بن راهويه وغيره. وقال النووي: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسهاء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة أصول الأسهاء والصفات. والله أعلم

(فضرب في صدري) محبة واشارة إلى امتلاء صدره علمًا وحكمة

(ليهنك العلم) أي ليكن العلم هنيئًا لك، وكل أمر أتاك من غير تعب ومشقة فهو هنيء. وفيه منقبة عظيمة لأبي ، ودليل على كثرة علمه .٣٠٦

<sup>&</sup>quot; - " الكوكب الوهَّاج " : محمد الأمين بن عبد الله الأُرَمي

٣٠٥ - " إكمَالُ المِعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم " للقاضي عياض (١٧٨/٣)- دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر .

السلام للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية .ط -الأولى - ( $0\cdot N/1$ ).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ؟ قَالَ: «البُسُطُ رِدَاءَكَ» فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا «ضُمَّهُ» فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ.

#### ودعاؤه ﷺ لحامل العلم ومبلغه بالنضرة :

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا ، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لِيْسَ بِفَقِيهٍ ".

ونختم هذا الباب بكلام الإمام ابن القيم -رحمه الله- بقوله: ولماكان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها ، وشرف العلم تابع لشرف معلومه ، كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها ، ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت ، وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت، ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيًا ، وأقامه على هذا الطريق هاديًا، وجعله واسطة بينه وبين الأنام ، وداعيًا له بإذنه إلى دار السلام، وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه ، أو يقبل من أحد منهم سببًا إلا أن يكون مبتدأ منه ومنتهيًا إليه ، فالطرق كلها إلا طريقه -

۳۰۷ -البخاري(۱۱۹)

۲۰۸ - رواه أحمد (۲۱۲۳۰) ، وأبو داود (۳۲۲۰)، والترمذي (۲۲۰۱)، وابن ماجة، (۲۳۰)، وانظر "صَحِيح الجُنامِع "(۲۷۳۳) ، و "الصَّحِيحَة" (٤٠٤).

، فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيًا، وكان قلبه حيًا عن الله واعيًا، أن يجعل على هذين الأَصْلَيْنِ يعني: [العلم والإرادة] مدار أقواله وأعماله ، وأن يصيرهما آخيّته التي إليها مفزعه في حياته.

٣٠٩ - " مفتاح دار السعادة" لابن القيم -رحمه الله- ط: المكتبة التوفيقية- مصر (ص: ٧٥-٧٦).

# الفصل السابع كتاب " الطهارة " ما جاء في ثواب الطهارة

عَنْ حُمْرَانَ، رَأَيْتُ عُمْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَوَضَّاً فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلاَثًا، اليُسْرَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ ذَنْبِهِ». أَلَّا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أَلَّا

وعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ وَخَيَاشِيهِهِ، ثُمُّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمُّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ اللهَ وَاللهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْمُوفَقَيْنِ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدُيهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَسُهُ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَسُوهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَلَا مَعَ اللّهَ وَأَثَنَى عَلَيْهِ وَمَ وَلَدَتُهُ مَا اللهِ مَعَ الْمَاءِ، إلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أَمِهُ اللهِ مَعَ الْمَاءِ، إلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أَمْهُ .. ""

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا،

٣١٠ - البخاري(١٩٣٤)،ومسلم٣ - (٢٢٦)،وأبو داود(١٠٦)،وأحمد(٢١١)،والنسائي

<sup>(</sup>٨٥)،وابن ماجة(٢٨٥)بنحوه، وابن حبان(٨٥).

 $<sup>[1]^{-1}</sup>$  - مسلم ۲۹۶ - (۸۳۲)، و "المشكاة" ۲۹۲ - [٤]

وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرّبَاطُ".

وعَنْ أَبِي أُمَامَةً طَيُّهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِمُّ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، ثُمُّ غَسَلَ كَفَيْهِ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرُ مَنْ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَلِمَ مِنْ سَلِمَ مِنْ سَيْمِ مِنْ مَعْ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمَّهُ». قَالَ: «فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفِعَ اللَّهُ مِا ذَرَجَتَهُ ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا».

#### ما جاء من فضل من قال ذكر ما بعد الوضوء:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ هَا ﴿ مَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ مَانِيَةُ أَبُوابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ». "" لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ». ""

وزاد الترمذي في روايته بعد النطق بالشهادتين: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ النَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

۳۱۲ - مسلم ۲۱ - (۲۰۱)، وأحمد(۲۰۱)، والترمذي (۲۰)، والنسائي (۱۲۳)، وابن ماجة (۲۸)، وابن حابان (۱۲۸)، وابن حبان (۱۲۸)

٣١٣ - رواه أحمد(٢٢٦٦٧ )وصححه الألباني في" صحيح الجامع"(٢٤٢٧)، و" الصحيحة"

<sup>(</sup>١٧٥٦)و "صحيح الترغيب"(١٨٢).

<sup>\*&</sup>lt;sup>۳۱۴</sup>- مسلم (۲۳۶)، وأحمد في "المسند" (۱۷۳۹۳)، وأبو داود (۱۲۹)، وابن حبان (۱۰۵۰).

<sup>&</sup>quot;"-صحيح: رواه الترمذي (٥٥)، والطبراني في "الأوسط" (٤٨٩٥).وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢١٩)، و" الإرواء " (٩٦)، و" صحيح الترغيب" (٢١٩).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَيْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

<sup>&</sup>quot; - صحيح : رواه النسائي في " الكبرى" (٩٨٢٩)،، و" عمل اليوم والليلة" (٨١)، والحاكم في المستدرك" (٢٠٧٢) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦١٧٠).

# الفصل الثامن كتاب" الأذان" ما جاء من فضل الأذان ما جاء من وجوب الأذان والإقامة في كل قرية بها ثلاث:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ضَا اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: « مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ،فَإِنَّ الذِّئْبَ يَؤُكُلُ الْقَاصِيَةَ "."

2 مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ،فَإِنَّ الذِّئْبَ يَؤُكُلُ الْقَاصِيَةَ "."

#### ما جاء من أن شعيرة الأذان إثبات لإسلام البلدة:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِلَّا أَغَارَ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَى الْفِطْرَةِ" ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ" فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى.

٣١٧ - رواه أحمد في " المسند" (٢١٧١٠)، وأبو داود (٥٤٧ )، والنسائي (٨٤٧ )، وابن حبان

<sup>(</sup>٢١٠١) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۳۱۸ - مسلم ۹ - (۳۸۲)، وأحمد (۱۳۳۹)، والترمذي (۱۲۱۸)، وابن حبان (٤٧٥٣)، وابن خريمة (٤٠٠). خريمة (٤٠٠).

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" بيان فضل الأذان والمؤذنون: كيفية بدء الأذان:

عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَلَيْهُ ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح، حَيّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: " إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ۖ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي أُرِيَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ". " "

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ

<sup>&</sup>quot;۱۹ – حسن : رواه أحمد في" المسند"(۱٦٤٧٨ )،وأبو داود(٩٩٩)،والترمذي(١٨٩)،وابن ماجة(٧٠٦) ، وابن حبان(١٨٩) )، وابن حبان(١٦٩) )وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ». "٢٢

#### فضل الأذان والمؤذنون لصلاة الجماعة :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَيْ اللَّهُ: ﴿إِنِي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالبِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنُ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٢٢٦

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُُّونَ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ مَا أَمْكَنَهُ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ، لِيُكَثِّرُ شُهَدَاءَهُ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ، لِيَكُونَ أَبْعَدَ لِذَهَابِ صَوْتِهِ ، فَإِنَّ بِلالاً كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَيْتٍ عَلَى بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ. عَلَى بَيْتٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ بَيْتُهَا أَطُولُ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِلْمُنْفَرِدِ إِذَا أَرَادَ أَدَاءَ فَرْضِ الْوَقْتِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ. '''
بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ وَلَا وَاحِدٌ طَلَبَا لِفَضِيلَةِ
الْأَذَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: لِمَنْ يُؤَذِّنُ؟ فَتَوَهَّمَ أَنَّ الْأَذَانَ لَا
يُؤَذَّنُ إِلَّا لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةً، وَالْأَذَانُ وَإِنْ كَانَ الْأَعَمُّ أَنَّهُ يُؤذَّنَ لِاجْتِمَاعِ
النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فَقَدْ يُؤذَّنُ أَيْضًا طَلَبًا لِفَضِيلَةِ الْأَذَانِ، أَلَا تَرَى النَّبِيَ عَيَالِيُّ قَدْ أَمَر

٢٢٠ - البخاري(٢٠٤) ، ومسلم ١ - (٣٧٧)، وأحمد (٦٣٥٧)، والترمذي (١٩٠)، والنسائي (٦٢٦)

<sup>&</sup>lt;sup>۳۲۱</sup> - البخاري(۲۰۹)، وأحمد(۱۱۳۰۵)،، والنسائي(۲۶۶)، مابن ماجة(۷۲۳)، وابن حبان(۱٦٦۱)، وابن حبان(۲۲۱)، وابن خزيمة (۳۸۹).

٣٢٦ - " شرح السنة " للإمام البغوي-رحمه الله-(٢/٢٧٢)ط. المكتب الإسلامي .

مَالِكَ بْنَ الْحُويْرِثِ وَابْنَ عَبِهِ إِذَا كَانَا فِي السَّفَرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَإِمَامَةِ أَكْبَرِهِمَا أَصْغَرَهُمَا، وَلاَ جَمَاعَةَ مَعَهُمْ تَجْتَمِعُ لِأَذَانِهِمَا وَإِقَامَتِهِمَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ: إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجِرٌ الْبَوَادِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ وَلَا جِنٌ وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ» فَالْمُؤَذِّنُ فِي الْبَوَادِي وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ إِذَا أَذَن طَلَبًا لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ كَانَ خَيْرًا وَأَحْسَنَ وَأَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُصَلِّي بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. وَكَذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَاسٍ. وَكَالِكُ النَّبِيُ عَلَيْ فَي الْبَوَادِي وَالْأَسْفَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ صَلَاةً جَمَاعَةٍ، كَانَتْ لَهُ وَالْمُؤَذِّنَ فِي الْبَوَادِي وَالْأَسْفَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ صَلَاةً جَمَاعَةٍ، كَانَتْ لَهُ وَالْمُؤَذِّنُ فِي الْبَوَادِي وَالْأَسْفَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ صَلَاةً جَمَاعَةٍ، كَانَتْ لَهُ مُؤَدِّنَ فِي سَفَرٍ وَبَادِيَةٍ، وَلَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ جَمَاعَةً دُونَ مُؤَذِّنَ مُؤَدِّنَ مُولِكَ يُعَلِي مُنْفِرِدًا

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّلِيْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ ، وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَّهِ بَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصَّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» .

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إلَى عَبْدِي هَذَا ، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ".

<sup>&</sup>lt;sup>۳۲۳</sup> - البخاري(٦١٥) ، ومسلم ١٢٩ - (٤٣٧).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۱</sup> - رواه أحمد في " المسند"(۱۷٤٤۲)، وأبو داود( أبو داود (۱۲۰۳)، والنسائي (٦٦٦)، وابن حبان (١٦٦٠)، و" المشكاة "(٦٦٥ - [١٢] وصححه الألباني في - «الصحيحة» (٤١)، «صحيح أبي داود» (١٠٨٦) وصححه شعيب الأرنؤوط.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَيْهُ ، قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يَطْمَعُ بِالشَّهَادَةِ بِالتَّوْحِيدِ لِلَّهِ فِي الْأَذَانِ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يُخَلِّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِالشَّهَادَةِ بِاللَّهِ بِالتَّوْحِيدِ فِي أَذَانِهِ فَيَنْبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَسَارَعَ إِلَى هَذِهِ الْفَضِيلَةِ طَمَعًا فِي أَنْ يُخَلِّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، خَلَا فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي بَادِيَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ طَلَبًا لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ، وَقَدْ خَرَّجْتُ أَبْوَابَ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ غَيْرِ هَذَا طَلَبًا لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ، وَقَدْ خَرَّجْتُ أَبُوابَ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي نَوْمِ النَّبِي عَلَيْ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمْرُهُ عَلَيْ لِللَّا الْمَائِقِ بِاللَّهُ الصَّلَاةِ، وَقِبْ بَلْلَا الصَّلَاةِ، وَقِبْ مَنْ رَحَى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمْرُهُ عَلَيْقِ بِلَلَا لِمَائِقِ السَّفَرِ أَيْضًا خِلَافُ قَوْلِ مَنْ رَحَمَ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَتِلْكَ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَقِلْهُ بَعْيْرِ أَذَانٍ لِ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا، وَإِنَّمَا يُقَامُ لَهَا بِغَيْرِ أَذَانٍ . "

#### إدبار الشيطان لساع الأذان:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لِللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ ، قَالَ: " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطً، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، ضُرَاطً، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ،

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۰</sup> - مسلم۹ - (۳۸۲)، وأحمد(۱۳۳۹)،والترمذي(۱۲۱۸)،وابن حبان(۲۷۵۳)،وابن خزيمة (۲۰۱۸).

٣٢٦ - تعليق الإمام ابن خزيمة في "صحيحه "على الحديث (٤٠٠).

حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِأَكْرُ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُرُ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كُمْ صَلَّى ".

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْلِ ، يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ" قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ فَقَالَ: "هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيلًا " . ٢٢٨

وعَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ: وَمَعِي غُلَامٌ لَنَا - أَوْ صَاحِبٌ لَنَا - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ قَالَ: وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ فَنَادَ لَا لِأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَ هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ فِلِكَ لِأَبِي فَقَالَ: " لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَ هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ فَإِنِي سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ فَيُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ حُصَاصٌ " "٢٦٩

#### ما جاء من أن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة :

عَنْ مُعَاوِيَةً ظَلِيْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعناقًا يَوْمِ الْقِيَامَةِ». "٣٣٠

۳۲۷ - البخاري(۲۰۸) .

٣٢٨ - مسلم ١٥ - (٣٨٨)، وأحمد (٤٠٤٤)، وابن حبان (١٦٦٤)، وابن خزيمة (٣٩٣).

۲۲۹ - مسلم ۱۸ - (۳۸۹).

۳۳۰ - مُسلم ۱۵ (۳۸۷).

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" ما جاء من المغفرة والجنة للمؤذنين:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: "الْمُؤَذِّنُ يُعْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَابِسٍ " . "" .

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً ، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً" .

## ما جاء من أن المؤذنون دعاة إلى الله:

عن عائشة في قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَ آ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَ آ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ وقد قيل: إن قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَ آ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ [فصلت: ٣٣] الآية: نزلت في المؤذنين، روي عن طائفة من الصحابة.

٣٢١ - رواه أحمد(٩٥٤٢)، وأبو داود(٥١٥) ، والنسائي(٦٤٥)، وابن ماجة(٧٢٤)، وابن

حبان(١٦٦٦) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٨٥).

٣٣٢ - صحيح : رواه ابن ماجة(٧٢٨) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>quot; " " " " " " " " المغلطاي (١/١١٨٢) ط. مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى. ذكره الكجي في " سننه " من حديث النعمان بن عبد السلام: أثنا عبيد الله بن الوضاح عن عبيد الله بن عبيد بن عمير عنها .

وقيل في قوله تعالى: ﴿وَقَدَكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞ [القام: ٤٣] : إنها الصلوات الخس حين ينادي بها. 334

#### ما جاء من فضل استجابة الدعاء حين الأذان:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَاعَتَانِ ثُفْتَحُ فِيهِمَا أَبُوابُ اللَّهِ عَنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

وعَنْ أَنْسٍ صَلَّىٰهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ». "٣٣٦

# فضل الترديد خلف المؤذن والصلاة على النبي الله وسؤال الله تعالى له الوسيلة :

## بيان ما يقوله المسلم إذا سمع المؤذن:

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمْ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، قُمَّ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، قُمَّ

<sup>\*\*\* - &</sup>quot;فتح الباري "لابن رجب الحنبلي(١/(١٧٩-١٨٠).

<sup>&</sup>quot; - صحيح: رواه ابن حبان (١٧٢٠) وصححه الألباني، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، ولكن أُختلف في رفعه ووقفه.

٢٣٦- صحيح: رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٢٠٧٢)، وأبو داود الطيالسي (٢٢٢٠)، و"الضياء في "المختارة " (٢/١٢٧)، وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (٨١٨)، و" السلسلة الصحيحة" (١٤١٣).

قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة السَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ مِنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَالِهِ وَخَلَ الْجَنَّة ».

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ ، يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عَبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَة، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتى يَوْمَ القِيَامَةِ ». "٣٥

۳۳۷ – مسلم (۳۸۵).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۲۸</sup>-مسلم (۳۸٤)، وأحمد (۲۰۱۸)، وأبو داود (۲۲۰)، والترمذي (۲۱۱۶)، والنسائي (۲۷۸))، و" ابن حبان" (۱۲۹۰ – ۱۲۹۲).

وهناك مسألة شاعت في هذه الأيام في الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، حتى في كثير من القنوات الدعوية، لا يلتفت إليها كثير من الناس؛ وهي أنهم يأتون بعد الأذان مباشرة بدعاء سؤال الله الوسيلة للنبي على النبي في آخره، أو لا يصلون عليه في ، وهذا يُخالف الترتيب من الصلاة على النبي في ، ثم سؤال الله له الوسيلة كما بينه النبي في ، و لا يكتفي المسلم بمحرد سماعها والانشغال بذلك دون أن يرددها ، فإن النبي في أخبر بأن شفاعته لمن قال مثل ما قال المؤذن ، ثم صلى على النبي في ، ثم سأل له الوسيلة في.

<sup>&</sup>lt;sup>۳۳۹</sup> – رواه البخاري (۲۱۶) و (۲۷۱۹)، و أحمد في "مسنده" (۱۶۸۱۷)، وأبو داود (۲۹)، والترمذي (۲۱۱)، وابن ماجه (۷۲۲).

وفي رواية: " وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ ".

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَلَيْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيكُ بِاللهِ مَنْ إِللهِ رَبَّا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غَفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ » وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ: وَأَنَا . (٢٤٠

#### دعاء النبي ﷺ للأئمة والمؤذنين:

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ طَيْهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ ". "دَا "

#### مما جاء من فضل استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة :

عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، فَادْعُوا ". "دُّهُ اللهِ عَلَيْقِ" : " إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، فَادْعُوا ". "

<sup>&</sup>lt;sup>۲٤٠</sup>-صحيح: رواه النسائي (٦٨٠)، وابن حبان (١٦٨٩)، وابن خزيمة في "صحيحه (٤٢٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. وأنكر الألباني على زيادة: إنك لا تُخلف الميعاد.

٣٤٦ - مسلم (٣٨٦)، وأحمد (١٥٦٥)، وأبو داود (٥٢٥)، والترمذي (٢١٠)، وابن ماجة (٧٢١).

۳٤٢ – صحيح : رواه أحمد(١٠٠٩٨ )، وأبو داود(١١٥)، والترمذي(٢٠٧ )، وابن حبان(١٦٧٢) وصححه الألباني .

<sup>&</sup>quot; حصيح: رواه أحمد في المسند" (١٢٥٨٤)، وأبو داود (٢١٥)، وابن حبان (١٦٩٦) وابن خزيمة (٣٦٧٩) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وأبو يعلي (٣٦٧٩)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٤٠٨).

ص الله عَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مُسْتَجَابٌ فَادْعُوا». وفي رواية: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مُسْتَجَابٌ فَادْعُوا».

<sup>&</sup>lt;sup>٣٤٤</sup> - صحيح: رواه أبو يعلى (٣٦٨٠) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٣٤٠٥)، و" المشكاة " (٦٧١) عن أنس.

#### الفصل التاسع كتاب " الصلاة "

من عظم قدر الصلاة ومكانتها وثمرات فضلها : كيفية فرض الصلاة على النبي وأمته دلالة قاطعة على عظم شأنها :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ: " فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةً، فَنَرَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْ ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ رَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِي حِكْمَةً وَإِيمَانًا ، فَأَفْرَعَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمُ أَخَذَ بِيدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَّا ، إلى أَن قال : «ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهْرَتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلَامِ »، قَالَ ابْنُ حَرْمٍ ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: " فَفَرَضَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ: وَالْ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ: وَاجِعْ إِلَى أَمِّتِكَ ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ ، حَتَّى مَرُرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ: وَاجِعْ إِلَى أَمِّتِكَ ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَاجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا ، فَقَالَ: وَجِعْ إِلَى مُوسَى ، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا ، فَقَالَ: وَاجِعْ إِلَى مُوسَى ، قُلْتُ : وَضَعَ شَطْرَهَا ، فَقَالَ: وَاجِعْ إِلَى مُوسَى ، قُلْتُ : وَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، قَلْتَكَ لَا تُطِيقُ مُوسَى ، قَالَ: هِي خَمْسُ ، وَهِي خَمْسُونَ ، لاَ يُعَلِيقُ رَبِّكَ ، فَقِلَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَوَاجَعْتُ فُوصَعَ شَطْرَهَا ، فَقَالَ: وَاجِعْ رَبَّكَ ، فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِي ، ثُمَّ الْدُولِي مَا هَيَ ؟ ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْقُولُ وَإِذَا تُورَاجُهُ إِلَى اللَّوْلُو وَإِذَا تُورَاجُعْتُهُ ، وَغَشِيمَا أَلُوالٌ لاَ أَوْرِي مَا هِيَ؟ ثُمُ أَدْخِلْتُ الْجَنَقَ فِي ، حَتَّى النَهَى فِي إِلَى اللَّوْلُو وَإِذَا تُورَاجُهُ " وَعَشِيمَا أَلُوالٌ لاَ أَوْرِي مَا هِيَ؟ ثُمُ أَدْخِلْتُ الْجَنَقَ فِي ، حَتَّى النَهْلُ وَإِذَا تُورَاجُهُ الْمُنْكُ " وَعَلَيْمَ مَا هِي؟ ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْجَنَقَ فَيَا حَبَالِ اللِلْلُو وَإِذَا تُورُاجُهُ الْمُلْكُ " وَعَلَى الْمَالِكُ اللَّوْلُو وَإِذَا تُورَاجُهُ الْمَلْكُ " وَعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالَا الْمِلْكُ اللَّوْلُ وَالَا الْمُنْكُ اللَّهُ الْمُعْوَلِ وَالْمَا لِلْمُ اللَّهُ الْمُولِ وَإِنَا الْمُ

#### وهي عمود الإسلام:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ

<sup>°°° -</sup> البخاري(٤٣٩)، ومسلم٣٦٦ - (١٦٣)، وابن حبان(٧٤٠٦).

نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْ نِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّة، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: " لَقَدْ سَائَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُعْبُمُ اللهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُعْبُمُ الصَّلَاة، وَتُوْقِي الزَّكَاة، وَتَصُومُ رَمَضَان، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ " ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى وَتُعْبُمُ الضَّيْرِ؟: الصَّوْمُ جُنَّةُ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفَئُ الْخَطِيئَة، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَلَيْرِ؟: الصَّوْمُ جُنَّةُ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفَئُ الْخَطِيئَة، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ،

ثُمَّ قَرَأً ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة: ١٦] ، حَتَّى بَلَغَ:

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]، ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ " فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ،..... "الحديث ٣٤٦

يقول ابن القيم: ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط، ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد ،وكذلك الصلاة من الإسلام.

## وهي أول شيء كان يعلمه النبي ﷺ لمن أسلم :

عن أَبِي مَالِكِ الأَشْجِعِي عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ، عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَلَّ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي" 158

<sup>&</sup>lt;sup>٣٤٦</sup> - صحيح : رواه أحمد(٢٢٠١٦ )،والترمذي(٢٦١٦ )،وابن ماجة(٣٩٧٣ )وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(٥١٣٦ - ٥١٣٦).

۳٤٧ - مسلم ۳۵ - (۲۲۹۷).

#### وبها أرسل رسول الله ﷺ معاذ رضي الله عنه إلي أهل اليمن لدعوتهم إلى الإسلام:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبَّا إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وفي رواية:" «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ تَدُعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُواتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَيْتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَلَاقِي مَنَاتُهُ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، فَأَخْرُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوقَّ كَرَائِمَ أَنُ اللّهَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوقَّ كَرَائِمَ أَنُولُ النَّاسِ» ، ..."الحديث٤٣٤

وفي رواية : «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ » ، ٣٤٩

وفي رواية : «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا،

۳٤٨ - البخاري(٧٣٧٢).

٣٤٩ - البخاري (١٣٩٥) ، وابن خزيمة(٢٣٤).

فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» .٣٥٠.

وفي رواية:" «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِمْ، فَإِذَا صَلَّوًا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ عَنيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ»، ..."الحديث٣٥٦

ولذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للمشركين من أهل الكتاب وغيرهم ، إلى هذه الأعال الثلاثة من الإيمان بالله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، دون غيرهم ، ولا يقر لهم بأمر دون آخر ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَتُهُ مُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أَمُرُوٓ ا إِلَّا لِيَعْبُدُ وا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُولُ ٱلزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ [البينة : ٤-٥]

ويقول السمرقندي : قال عز وجل: ﴿ وَمَاتَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوْتُواْ ٱلْكِتَابَ ﴾ يعني: وما اختلفوا في محمّد ﷺ ، وهم اليهود والنصارى إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ يعني: بعد ما ظهر لهم الحق، فنزل القرآن على محمد ﷺ .

ثم قال: ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا ﴾ يعني: وما أمرهم محمد ﷺ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ يعني: ليوحدوا الله.

٣٥٠ - البخاري(١٤٥٨) ، ومسلم ٣١ - (١٩)،وابن حبان(١٥٦) ٢٤١٩٠).

۳۰۱ - البخاري(۷۳۷۲).

ويقال: وَمَا أُمِرُوا يعني: ومَا أَمَرِهُم مَحْمَد ﷺ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ يعني: ليوحدوا الله. ويقال: وَمَا أُمِرُوا فِي جَمِيع الكتب، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ يعني: يوحدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ مسلمين .

وروي عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه قال: حُنَفاءَ يعني: متبعين. وقال الضحاك حُنَفاءَ يعنى: حجاجًا يحجون بيت الله تعالى.

ثم قال ﴿ وَيُقِيمُواْ ٱلْصَّلَوٰةَ ﴾ يعني: يقرون بالصلاة، ويؤدونها في مواقيتها ﴿ وَيُؤَنُّولُ السَّلَوٰةَ ﴾ يعني: يقرون بها ويؤدونها.

﴿ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ يعني: المستقيم لا عوج فيه، يعني:الإقرار بالتوحيد، وبالصلاة والزكاة، وإنما بلفظ التأنيث الْقَيِّمَةِ لأنه انصرف إلى المعنى، والمراد به الملة، يعني: الملة المستقيمة لا عوج فيها. يعني: هذا الذي يأمرهم محمد على الله مهذا أمروا في جميع الكتب٣٥٢.

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ هَذَا: أَنَّ أَنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللّهِ، إِنَّا حَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذُنَا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: اعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ،

٣٥٢ -" بحر العلوم" (٦٣/٣-٢٤)خدمة التفاسير المكتبة الشاملة .

# جامع الباقيات الصالحات " الجزء الأول " ... " الحديث ٣٥٣

## وعلى إقامتها وإيتاء الزكاة كانت مبايعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي ﷺ:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: «بَا يَعْثُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» . ٣٥٤

وعن عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ وَلَا تَسْأَلُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا" فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَعَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاه .٣٥٥

وفي رواية : "تُبَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ"،

<sup>&</sup>lt;sup>۳۰۳</sup>-البخاري(۳۰۹۰)، ومسلم۲۲ - (۱۸)، وأحمد(۱۱۱۷)، وأبو داود(۳۲۹۲)، وابن حبان(۲۱۵۱). ).

۲۰۶ - البخاري(۵۷)، ومسلم ۹۸ - (۵٦)، وأحمد (۱۹۱۹)، والترمذي (۱۹۲۵)، وابن خزيمة (۲۲۵)، وابن حبان (۲۵۵).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۰۵</sup> – مسلم ۱۰۸ – (۱۰۶۳)، وأحمد(۲۳۹۹۳) مختصرًا، وأبو داود(۱۶۲۲)،والنسائي(۲۰۱ )،وابن ماجة(۲۸۶۷).

ثُمَّ أَتْبِعَ ذَلِكَ كَلِمَةً خَفِيفَةً "عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا" ٣٥٦.

وَالْمُرَادُ بِالْبَيْعَةِ الْمُبَايَعَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ النَّبِيُّ قَالِمُ أَوَّلُ مَا يَشْتَرِطُ بَعْدَ التَّوْحِيدِ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا رَأْسُ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ ، ثُمَّ يُعَلِّمُ كُلَّ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُا رَأْسُ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ ، ثُمَّ يُعَلِّمُ كُلَّ قَوْمٍ لِلْمَا الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ ، ثُمَّ يُعَلِّمُ كُلَّ قَوْمٍ لَالْمَالِيَّةِ ، ثُمَّ يُعلِمُ كُلَّ قَوْمٍ مَا حَاجَةُهُمْ إِلَيْهِ أَمَسُ ، فَبَايَعَ جَرِيرًا عَلَى النَّصِيحَةِ لِأَنَّهُ كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ فَأَرْشَدَهُ إِلَى قَوْمٍ مَا حَاجَةُهُمْ إِلَيْهِ أَمَسُ ، فَبَايَعَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَدَاءِ الْخُمْسِ لِكَوْنِهِمْ كَانُوا أَهل مَعارِبة مَعَ مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرَ .٣٥٧

## ومن عظم شأنها أنزل الله تعالى المال لإقامتها وإيتاء الزكاة :

فَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ:
" إِنَّ اللّهَ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ، لَأَحَبَّ
أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ
ابْنِ آدَمَ إِلَّا النُّرَابُ، ثُمُّ يَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ تَابَ " ٣٥٨.

لقد بين جل وعلا أن المال خادم وأن الدين مخدوم، وهذا معنى في غاية الأهمية؛ لأن الرزق والمعاش يكون بالمال، فلا بد أن نعرف مراتب الأعمال: من السيد ومن الخادم؟ من الخادم ومن المخدوم؟ فهل المال خادم أم مخدوم؟ أو بتعبير آخر: هل المال وسيلة أم

٢٥٦ - صحيح : رواه ابن حبان (٣٣٨٥ )وصححه الألباني

<sup>-&</sup>quot; فتح الباري " للإمام ابم حجر (7/7)ط: دار المعرفة – بيروت.

<sup>&</sup>lt;sup>۳۰۸</sup> - رواه أحمد(۲۱۹۰٦) وضعفه شعيب الأرنؤوط ،والطبراني في" الكبير"(۳۰۰۳-۳۰۰۳)،و" الأوسط "(۲۲٤٦))،والسلسلة الصحيحة"(۱۲۳٦).

غاية؟ هل يراد المال لذاته أم يراد لغيره؟ لا شك أنه يراد لغيره، فالمال خادم والدين هو المخدوم، فالمال هو الذي يخدم العبادة، فلا يضحى بالعبادة من أجل المال.

إذاً: من يقول: إن العمل عبادة ويضيع الصلاة فإنه يخدع نفسه، فهنا صير الخادم مخدومًا، فبدل ماكان الدين هو المخدوم صار هو الخادم للدنيا وللمال، مثل الذي يريد أن ينظف أسفل نعله، فيمسحه في خده، فالخد عضو شريف، والنعل خادم لهذا الجسم، فأنت لما تحول الخادم إلى مخدوم والمخدوم إلى خادم قلبت الأمور.

وهذا مما يوضح لنا إبطال هذا المعنى، وهو الذي يتذرع به بعض الناس حين يضيعون الصلاة ويقولون: العمل عبادة .

يوجد حديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: (إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب) يعني: أن الإنسان سيظل ملازمًا وحريصًا على المال والازدياد من المال ، والطمع في الدنيا إلى أن يموت ، ويمتلئ جوفه من تراب قبره . ومعنى قوله عز وجل: (إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة) أي: أن المال إنما أنزل ليستعان به على إقامة حقوق الله تعالى، لا للتلذذ والتمتع به كها تأكل الأنعام، فالأنعام تعيش لتتلذذ وتتمتع بالطعام ونحو ذلك، أما بالنسبة للإنسان فإنما أنزل له المال ليستعين به على أداء حقوق الله تبارك وتعالى، فإذا خرج المال عن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التي أنزل لأجلها، وكان التراب أولى به، فرجع المال والجوف الذي امتلأ بمحبته

وجمعه إلى التراب الذي هو أصله، فلم ينتفع به صاحبه، ولا انتفع به الجوف الذي امتلأ به . ٣٥٩

#### ولأهميتها كانت خير الأعمال وأحسنها:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا ثُواْ الزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ [البقرة: ١١٠] قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَا قَرْءُ وَاْ مَا تَيَسَّرَمِنَهُ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَءَا ثُواْ الزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرًا وَالسَّتَغِفِرُواْ اللَّهَ أَن اللَّهَ عَفُورٌ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرًا وَالسَّتَغِفِرُواْ اللَّهَ أَن اللَّهَ عَفُورٌ لَا اللَهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ". "٣٦٠

وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، -وَهُوَ مَحْصُورٌ - فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِثْنَةٍ، وَنَتَحَرَّجُ؟ فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا

<sup>&</sup>lt;sup>۳۰۹</sup> - " لماذا نصلى " للشيخ /محمد بن إسماعيل المقدم (ص: ٢٠١ - ٢٠١) ط" دار العقيدة - مصر. <sup>۳۱۰</sup> - حسن صحيح : رواه أحمد(٢٢٣٧٨)، وابن ماجة(٢٧٧)، وابن حبان(٢٠٧١) وانظر "الرّوض النضير" (١٧٧) ، و "الصحيحة" (١١٥) للألباني .

فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ» وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ: «لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ المُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا» .

٣٦١ - البخاري(٦٩٥).

٣٦٢ - " معارج القبول " حافظ بن أحمد الحكمي (٣٥/٢).

من مكاتها: أَذِنَ الله أن ترفع المساجد في الأرض وكانت أحب البلاد إليه سبحانه: قَالَ تَعَالَى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَ كَرَفِيهَا السّمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِالْغُدُوقِ وَالْأَصَالِ آرَحِ مِالُ لَآ تُلْهِي هِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِلَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا".

## وإقامتها من أسباب استحقاق التمكين للمؤمنين في الأرض:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّ اللهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلنَّكُوةَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَا مِنْ أَلْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

۳۶۳ - مسلم ۲۸۸ - (۲۷۱)، وابن حبان(۲۰۰)، وابن خزیمة (۲۹۳).

ولاسما إقامة هذه الأركان منه.

فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه، فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه، ثم يطلب الأجرة، ومن هذا شأنه فلا عقل له. <sup>٣٦٤</sup> وبهذه الصفات فتح المسلمون الفتوحات، ودانت لهم الأمم طوعًا، وبتركها سلب أكثر ملكهم، والباقي على وشك الزوال ، إن لم يتوبوا إلى ربهم، ويرجعوا إلى هداية دينهم،

#### ولأهميتها : أمرنا رسول الله ﷺ أن نأمر بها أبنائنا ونضربهم عليها :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع».

#### المصلي يناجي ربه :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّهَ يُناجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسِارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِئْهَا».

٣٦٤ - " أضواء البيان"(٥/٧٠٠-٧٠٤)باختصار.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٦٥</sup> –انظر " تفسير المنار "(٢/١٠)نقلًا عن " الحسبة"(ص:٣٢) لفضيلة الدكتور فضل إلهي —رحمه الله–ط: دار الاعتصام– مصر.

٢٦٦ -حسن : رواه أحمد(٦٦٨٩)، وأبو داد(٤٩٥) وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٨٦٨).

٣٦٧ - البخاري(٢١٦)، وابن حبان(٢٢٦٩).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اعْتَكَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ ،وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ" ٣٦٨

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُون بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ ، فَكَشَفَ السُّنُورَ ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِينَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ » ، أَوْ قَالَ: ﴿فِي الصَّلَاةِ » ٣٦٩ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ" ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ"؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿ ٱلْحَـمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ ﴾[الفاتحة: ٢]، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيــمِر ۖ ﴾ [الفاتحة: ١]، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ﴿ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعُهُدُ وَ إِيَّ اكَ نَسْتَعِينِ ٥﴾ [الفاتحة: ٥] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ آهَ دِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

<sup>^</sup> ٦٦٨ – رواه أحمد(٤٩٢٨)، وصححه الألباني في " المشكاة"(٥٦٨)،و "السلسة الصحيحة"(١٦٠٣).

۳۲۹ – رواه أحمد(۱۱۸۹٦)

ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَوَلَا ٱلصَّمَآلِيْنَ ﴾ [الفاتحة: ٧] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " "٧٠

وقال أبو بكر بن عبد الله المزني : من مثلك يا ابن آدم ؟ خلى بينك وبين الماء والمحراب ، متى شئت تطهرت ، ودخلت على ربك ، ليس بينك وبينه ترجمان ولا حاجب . "٢٠

#### نظر الله – تعالى – إلى عبده في الصلاة :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ القِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى». ٣٧٢

وعَنِ الحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَاللَّهُ أَمْرَكُمْ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ ، إلى قوله : " وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ" ،... " الحديث

داود(۲۲۸)،والترمذي(۳۰۵)،والنسائي(۹۰۹)،وابن ماجة(۳۷۸٤)،وابن حبان(۱۷۸٤).

۳۷۰ - مسلم ۹۰ - (۲۱۸)، وأحمد(۲۲۹۱)، وأبو

٣٧١ - " البداية والنهاية " لابن كثير -رحمه الله- (٦/٩)

۳۷۲ -البخاري(۲۰۶)، ومسلم ۵۰ - (۵۶۷).

<sup>&</sup>quot; - صحيح: رواه أحمد(١٧٨٠٠)،والترمذي(٢٨٦٣)،وابن خزيمة(١٨٩٥)،وابن حبان(٦٢٣٣)/و" المشكاة" (٣٦٩٤) - وسححه الألباني في " صحيح الجامع" (١٧٢٤ - ٧٦٥ -)،و "التعليق الرغيب" (١/ ١٨٩٩ - ١٩٠).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ»

#### الصلاة نور وبرهان ونجاة :

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِللهِ ﷺ: "الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْلَأُ نِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبُرُ ضِيَاءً، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا".

ولذا كان يسأل النبي عَيْلِيْ ربه أن يجعل في كل جوارحه وما حوله نورًا حين سجوده ، أو لخروجه للصلاة ، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوضَّا وَهُو يَقُولُ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ فَتَسَوَّكَ وَتَوضَّا وَهُو يَقُولُ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَتِ لِلْأُولِ اللهِ اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ وَاللهُ عَمَ اللهُ وَتَوَضَّا وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَيَتَوضَا وَاللهُ وَيَهُولُ وَاللهُ وَيَتُوضَا وَيَقُولُ وَاللهُ وَيَتُوضَا وَيَقُولُ وَاللهُ وَيَقُولُ وَيَتُوضَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَاللهُ وَيَعْرَبُ إِلَى الصَّلَاقِ، وَهُو يَقُولُ : "اللهُمَّ فَوَلًا فِي فَرًا ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا ، وَفِي لِسَانِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي السَالِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصِرِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي الْوَا ، وَاجْعَلْ فَي الْمَا الْمَا الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمَالِقُولُ الْمَا وَالْمَعْلِ فَي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي فَوْلَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ وَالْمَا الْمُؤْولِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَوْلُولُ الْمَا الْمَالَقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِولُولُ الْمَالِولَ الْمَالَولُولُ الْمَا الْمُؤْلِقُ الْمَ

٣٧٤ - رواه أحمد(١٠٧٩٩)وصححه الألباني في " المشكاة"(٤٠٤)،و "السلسة الصحيحة"(٢٥٣٦).

٣٧٥ - مسلم ١ - (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢)، والترمذي (٣٥١٧)، والنسائي (٢٤٣٧)، وابن ماجة (٢٨٠).

وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللهُمَّ أَعْطِني نُورًا" .

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النّبِي عَلَيْ اللّهُ: ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا؟ كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأَبِيّ بْنِ خَلَفٍ». "٢٧٧ يقول الإمام ابن القيم: وفيه نكتة بديعة :وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله ، أو ملكه ، أو رياسته ، أو تجارته ، فمن شغله عنها ماله ، فهو مع قارون ، ومن شغله عنها ملكه ، فهو مع فارون ، ومن شغله عنها رياسة ووزارة ، فهو مع هامان ، ومن شغله عنها دياسة ووزارة ، فهو مع هامان ، ومن شغله عنها ملكه عنها تجارته ، فهو مع أبي بن خلف.

والشاهد على أنها برهان العبودية لله تعالى ، ما جاء في حديث الشفاعة الطويل ، عن أبي سعيد الحدري ، قوله على :" حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا ، قَالَ: فَمَا

٢٧٦ - البخاري(٦٣١٦)ولفظه: "فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ:،ومسلم ١٩١ - ٢٧٦)،وأحمد

<sup>(</sup>٢٥٦٧)ولفظه : "وَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلاتِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ.

<sup>&</sup>lt;sup>۳۷۷</sup> - صحيح : رواه أحمد في " المسند"(٦٥٧٦ )،وابن حبان في "صحيحه"(١٤٦٧)وصححه شعيب الأرنؤوط ، وضعفه الألباني .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۸</sup> - الصلاة وحكم تاركها "للإمام ابن القيم(ص:٢٦)مكتبة الإيمان-المنصورة - مصر. تحقيق عبد الله المنشاوي.

تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُكُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا، فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ نُصَاحِبُهُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللّهِ شَيئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاقًا، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بَهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُكُشْفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللّهُ لَهُ بِاللّهُ بَعْمَ ، فَيُكُشْفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِقَاءً وَرِيَاءً ، إِلَّا جَعَلَ الله ظَهْرُهُ طَبَقَةً اللّهُ لَهُ بِاللّهُ جُودِ ، وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِقَاءً وَرِيَاءً ، إِلَّا جَعَلَ الله ظَهْرُهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ وَاحِدَةً ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ وَاحِدَةً ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ النِّي رَأُوهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا،..." الحديث وَمَا إِذْ أَبَقَ إِلَى وَاللّهُ عَلَى الدِنيا ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ يُولِنُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَسَ إِذْ أَبَقَ إِلَى اللّهُ شَا أَنْ اللّهُ عَلَى الدِنيا ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ يُولُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَسَ إِذْ أَبَقَ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْقُولُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُونَ اللّهُ الْقُولُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

واما بانها تجاة في الدنيا ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُولَسْ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنْ يُولِسُ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنْ يُولِسُ لِمِنَ الْمُدْرَحَضِينَ ﴿ وَأَنْ مَنَ الْمُدْرَحَضِينَ ﴿ وَأَنْ مَنَ الْمُدْرَحَضِينَ ﴿ وَأَنْ مَنَ الْمُدْرَحَضِينَ ﴿ وَأَنْ مَنَ الْمُدْرَكِ وَهُو مُلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

َ فَلُوۡلَآ أَنَّهُۥكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ الصافات : ١٣٩-١٣٩)

وعن أبي رزين، عن ابن عباس ﴿ فَلَوْ لَاۤ أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَلَوْ لَاۤ أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

وعن أبي الهيثم، عن سعيد بن جُبَير ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ قال: من المصلين .

وعن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: ﴿ فَلَوْ لَاۤ أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَلُوْ لَاۤ أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَلُو لَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ قال: كان له عمل صالح فيما خلا.

1 / 1

<sup>&</sup>lt;sup>۳۷۹</sup> - البخاري(۷۶۳۹)، ومسلم۳۰۲ - (۱۸۳) واللفظ له ، وأحمد في" المسند"(۱۱۱۲۷) ، وابن حبان(۷۳۷۷)وسيأتي معنا بتمامه والتعليق عليه .

وعن السديّ، في قوله: ﴿مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٠٠٠ قال: المصلين.

وعن عمران القطان، قال: سمعت الحسن يقول في قوله : ﴿ فَلَوْ لَا آُنَّهُ وَكَانَ مِنَ

ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ ﴿ قَال: فو الله ماكانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت؛ قال عمران: فذكرت ذلك لقتادة، فأنكر ذلك ، وقال: كان والله يكثر الصلاة في الرخاء .

وعَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ المعارج: ١٩] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ دَآيِمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٣] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ دَآيِمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٣] ذُكِرَ لَنَا أَنَّ دَانْيَالَ نَعَتَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: يُصَلُّونَ صَلَاةً لَوْ صَلَّاهَا قَوْمُ نُوحٍ مَا غَرِقُوا، أَوْ عَادٌ مَا أُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الرِّيحُ الْعَقِيمُ ، أَوْ تَمُودُ مَا أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا خُلُقٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حَسَنٌ .

ونجاة في الآخرة أيضًا ، بما جاء معنا بسجودهم للله دون غيرهم ، من الكافرين والمنافقين ، وأيضًا بخروجهم من النار بشفاعة الملائكة ،والنبيين ، ولا يعرفونهم إلا بآثار السجود، وأهل الإيمان بعضهم لبعض لكونهم يصلون ويعبدون الله معهم بصيامهم وحجهم وغير ذلك من العبادات لله معهم ، ففي حديث الشفاعة الطويل ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قوله على " حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَة مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللَّهُ المَلاَئِكَة: أَنْ يُغْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَرْجُونَ مِنَ النَّارِ ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ اللله بُودِ، وَحَرَّمَ الله بُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ اللله بُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، ..." الحديث

<sup>. &</sup>quot;-" جامع البيان " للطبري (١٠٩/٢١) ط: مؤسسة الرسالة – الأولى .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۱</sup> - " جامع البيان"(٦١٢/٢٣)، وتفسر القرآن العظيم "لابن كثير (٢٤١/٨)ط: دار الكتب العلمية ، و" تعظيم قدر الصلاة " للمروزي(٦٨).

وفي حديث أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، قوله ﷺ في الشفاعة للعصاة من الموحدين : " حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي الْنَارِ ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ ، فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدِ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، وَإِلَى فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدِ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، وَإِلَى وَكُبُونَ ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَلَمْ يَتُولُ اللهُ عَرَّ وَجَدْتُمْ فَوَلَ اللهُ عَرَّ وَجَدَّتُ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَرَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَانَ ابُو عَبْدِ اللهِ المَرُورِي فِي صَابِهُ العَطِيمُ قَدَرَ الصَّلَاءُ الْحَارَةِ الصَّلَاءِ لَكُنُ الْمُؤُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ الَّذِينَ يُرْجَى لَهُمُ الْخُرُوجُ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ، كَمَا قَالَ ﷺ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ جَمِيعًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ يُعْرَفُونَ بِآثَارِ السُّجُودِ فَقَدْ بَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْمُسْتَحِقِينَ لِلْخُرُوجِ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ هُمُ الْمُصَلُّونَ .

وسيأتي َمعنا حد حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ جَمِيعًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، في بيان فضل الصلاة للموحدين .

#### الصلاة راحة وقرة عين النبي ﷺ والمؤمنين :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلنِكِرِيِّ ١٤]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلْابِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ

۞﴾[الرعد : ٢٨]

وعن عبدِ الله بن محمَّد ابن الحنفيّة، قال: انطلقتُ أنا وأبي إلى صِهْرٍ لنا من الأنصار نعودُه ، فَضَرَتِ الصلاةُ، فقال لبعض أهله: يا جاريةُ، ائتوني بوَضوءِ، لعَلِّي أَصَلِّي فاستريحَ ، قال: فأنكَرْنا ذلك عليه، فقال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: "قُم يا بلالُ، فأرِحْنا بالصَّلاة". "٢٨٢

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حُبِّبَ إِنَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ».

وذكر ابن القيم – رحمه الله- مراتب الناس في الصلاة على خمسة مراتب ، فذكر القسم الخامس، فقال : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرًا بقبله إليه مراقبًا له ممتلئًا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطوات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السهاء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به .

وقال عنه: والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبًا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة ، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضًا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات.

٣٨٢ – صحيح : رواه أحمد(٢٣١٥٤)،أبو داود(٤٩٨٥،٤٩٨٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده

صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة ، فمن رجال البخاري، وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(٢٩٨٦ - ٢٩٨٦)،و " المشكاة"(١٢٥٣ - [١٣] .

<sup>&</sup>lt;sup>۳۸۳</sup> -صحبح : رواه أحمد(۱۲۲۹۳)،والنسائي(۳۹٤۰)،و" المشكاة "(۲۲۱ - [۳۱])،وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(۲۱۲۶).

٣٨٤ - " الوابل الصيب" (ص:٣٦)

#### وأهلها إخوان رسول الله ﷺ وصحابته رضي الله عنهم :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَنَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» ، قَالُوا: أَولَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَنَّمُ أَصْعَابِي وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ طَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُم بُهُم أَلَا يَعْرِفُ خَيْلُهُ؟ » قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ عُرًّا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ ، أَنَادِيهِمْ: " أَلَا هَلُمَ "، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ: " سُحْقًا سُعْقًا " . قَالُوا " . قَالُوا " . قَالُولُ اللهِ عَلَى الْعَالُ اللهِ عَلَى الْعَدْثُ مَا اللّهُ عَلَى الْعَالُ اللهِ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللّهِ اللّهُ الْحُومِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الل

## ولأهلها ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين:

لقوله تعالى: فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ [التَّوْبَةِ: ٥]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [التوبة: ١١]

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ».

٣٨٥ - مسلم٣٩ - (٢٤٩) ، وأحمد(٧٩٩٣ )،وابن ماجة (٤٣٠٦ )، وابن حبان(٢٠٤٦ ).

٣٨٦ -البخاري(٣٩١)، وأحمد(٣٥١)، والترمذي(٢٦٠٨)، والنسائي (٣٩٦٧).

وفي رواية: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

يقول ابن القيم : ووجه الدلالة فيه من وجمين:

أحدهما: أنه إنما جعله مسلمًا بهذه الثلاثة ، فلا يكون مسلمًا بدونها.

الثاني: أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلمًا ، حتى يصلي إلى قبلة المسلمين ، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية.

يقول الإمام البغوي في "شرح السنة ": وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُمُورَ النَّاسِ فِي مُعَامَلَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، إِنَّمَا تَجْرِي عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ أَحْوَالِهِمْ ، دُونَ بَاطِنِهَا، وَأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ شِعَارَ الدِّينِ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكُمُهُ، وَلَمْ يُكْشَفْ عَنْ بَاطِنِ أَمْرِهِ.

وَلَوْ وُجِدَ مَخْتُونٌ فِيمَا بَيْنَ قَتْلَى غُلْفٍ، عُزِلَ عَنْهُمْ فِي الْمَدْفَنِ، وَلَوْ وُجِدَ لَقِيطٌ فِي بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ حُكِمَ بِإِسْلامِهِ. ٣٨٩

ويقول الإمام أحمد:(وَمن ترك الصَّلَاة فقد كفر) ، "وَلَيْسَ من الْأَعْمَال شَيْء تَركه كفر إِلَّا الصَّلَاة) من تَركهَا فَهُوَ كَافِر وَقد أحل الله قَتله . "٣٩٠

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ،

٣٨٨ - الصلاة وحكم تاركها "للإمام ابن القيم(ص:٢٧-٢٨)مكتبة الإيمان-المنصورة - مصر. تحقيق عبد الله المنشاوي.

٣٨٧ - رواه البخاري(٣٩٢)،وأحمد(١٣٠٥٦)،وأبو داود(٢٦٤١)،والترمذي(٢٦٠٨)،وابن

حبان(٥٨٩٥)

٣٨٩ - "شرح السنة "الإمام البغوي(٧٠/١)ط. المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت.الطبعة: الثانية.

٣٩٠ - " أصول السنة "للإمام أحمد بن حنبل(١٢)(١٢)ط.الأولى -دار المنار - الخرج - السعودية.

عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» "قَامُ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَنْرُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ ،..."الحديث "قَوْنُ اللهِ عَلَيْ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى". "٣٩٣

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : " أُمِرْتُ مَنْ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ "، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، وَإِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَقُولُ عَمْرُ: «فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُولٍ لِلْقِتَالِ، مَا هُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَقُلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

۳۹۱ - البخاري(۲۵)، ومسلم ۳۶ - (۲۲)، وابن حبان (۱۷۵).

۳۹۲ – رواه البخاري(۲۱۰، ۲۹۶۵ ،۱۹۷۱)، ووأحمد(۱۳۱٤۰)،أبو داود(۲٦٣٤)،

والترمذي(٥٥٠،١٦١٨)، وابن حبان(٤٧٤)

٣٩٣ - مسلم٩ - (٣٨٢)،وأحمد(١٢٣٥١)،و" الترمذي(١٦١٨)، وابن حبان(٤٧٥٣).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۹۴</sup> -البخاري(۲۰۱)، وابسائی(۱۳۹۹،۱۶)، ومسلم ۳۲-(۲۰)، وأحمد(۱۱۷)، وأبو داود(۱۵۵٦)، والترمذي(۲۱۰).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْنِ أُتِي بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّقِيعِ، عَلَى النَّقِيعِ، عَلَى النَّقِيعِ، عَلَى النَّقِيعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ» قَالَ أَبُو أُسَامَةً: «وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ». "اللَّهِ اللَّهُ عَنِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ».

وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّقَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُسَارَّهُ، فَسَارَّهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ النَّبِيُّ عَلَيْلِ بِكَلَامِهِ وَقَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ » قَالَ: » قَالَ: «قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ؟ » قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ » قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةً لَهُ، فَالَ: هَأَلَيْسَ يُصَلِّي؟ » قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةً لَهُ، فَالَ النَّهِيُّ عَلَيْهُ مَا النَّهِ يُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَ

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا فِيهِ، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولَ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ فَإِذَا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ فَإِذَا هُوَ قَدْ خَطَّ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمَّا رَآهُ عَلَى حَالِهِ ذَلِكَ رَجَعَ وَلَمْ يَقْتُلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَقْتُلُهُ؟» فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا، فَذَهَبَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي خِطَّتِهِ،

<sup>&</sup>lt;sup>٣٩٥</sup> - صحيح " رواه أبو داود(٤٩٢٨ )، والدار قطني في " سننه"(١٧٥٨ )، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(٢٥٠٦ ).

<sup>&</sup>lt;sup>٣٩٦</sup> - صحيح : رواه أحمد في " المسند" (٢٣٦٧ ) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيًه، وإبحامه لا يضرُّ، وقد سمِّي في الروايات الأخرى عبدَ الله بن عدي الأنصاري، وابن حبان (٩٧١) واللفظ له ، و " الشعب للبيهقي (٢٥٣٩ )، و " تعظيم قدر الصلاة "(٩٥٥)، و "المشكاة "(٤٤٨١) وصححه الألباني.

فَرَجَعَ وَلَمْ يَقْتُلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ لَهُ، مَنْ يَقْتُلُهُ؟» قَالَ عَلِيُّ: أَنَا لَهُ، قَالَ: «أَنْتَ، وَلَا أَرَاكَ تُدْرِكُهُ» قَالَ: فَأَنْطَلَقَ فَلَمْ يُدْرِكُهُ ". "٩٧

وفي الحديث الطويل عن أبي هريرة: أن النبي عَلَيْ قال لأبي الهيثم بن التَّيهان: " هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عَلَيْ : فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا، فَأْتِيَ النَّبِيُ عَلَيْ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : اخْتَرْ مِنْهُمَا، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، اخْتَرْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنْ، خُذْ هَذَا، فَإِنِي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا، النَّبِيُ عَلَيْ : إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنْ، خُذْ هَذَا، فَإِنِي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا، فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِيهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : فَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِيهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ :

مسألة هامة: مسألة قتل تارك الصلاة مما يتكلم فيها الفقهاء ، أو غيرها من مسائل العقوبات والقصاص والحدود ، مثل حد الردة ، يقوم بها الحكام( القضاة ) ، لا آحاد الناس ، فهناك مسألة الاستتابة وغيرها ، للوقوف على حقيقة أمركل حالة من التشريع ، بل ربماكان يصلي في بيته ، حتى لا تصبح فوضى تهدد العباد والبلاد .

<sup>٣٩٧</sup> - إسناده حسن: رواه المروزي في " تعظيم قدر الصلاة"(٢٢٩)،وأبو يعلى في الزوائد(٩٨٥)،وقال الهيثمي في المجمع (٦/٢٢٧):رجاله رجال الصحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٩٨</sup> - البخاري في "الأدب المفرد" (٢٥٦) ، والترمذي في "السنن" (٢٣٦٩) ، وفي "الشمائل" (١٣٤) ، والحاكم في " المستدرك" (٧١٧٨) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٦٠٤) ، والنسائي في " الكبرى "(٦٥٨٦) ، والطبراني في " الكبير" (٥٧٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٦١٢) وصححه الألباني في " السلسة الصحيحة" (١٦١٤) وهو عند مسلم مختصرًا (١٤٠ - (٢٠٣٨) من غير ذكر قصة أبي الهيتم بن التيهان .

#### ولأهميتها : أوصى بها رسول الله ﷺ أمته واهتم بشأنها في مرض موته :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِيِّ فِيهِ: «الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ . ٣٩٩

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ "الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". أَنَّ

وعَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدِ اللهِ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا ثُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ: بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا فَاغْنَسَلَ ثُمُّ ذَهَبَ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" فَفَعَلْنَا فَاغْنَسَلَ ثُمُّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" فَفَعَلْنَا فَاغْنَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "أَصَلَى النَّاسُ؟ " فَقَالَ اللهِ عَلَى النَّاسُ؟ " فَقَالَ: "أَصَلَى النَّاسُ؟ " فَقَالَ: الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ لَ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمُّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَى النَّاسُ؟ " فَقُلْنَا لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسُ عَكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ لَولَ اللهِ عَلَى النَّاسُ وَلَا اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكُولُ اللهِ عَلَى إِلنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكُولِ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى الْمَالِ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ أَمُولَ اللهِ عَلَى إِلنَّاسٍ، فَقَالَ أَبُو بَكُولُ اللهِ عَمْرُ صَلَ إِلنَّاسٍ، فَقَالَ أَمْولَ اللهِ عَمْرُ صَلَّ إِلنَّاسٍ، فَقَالَ أَمْرُكَ أَنْ الْصَالَ وَلَالَ عُمْرُ صَلَّ إِلنَّاسٍ، فَقَالَ عُمْرُ صَلَّ إِلنَّاسٍ، فَقَالَ عُمْرُ صَلَّ إِلنَّاسٍ، قَالَتَ عَمْرُ صَلَّ إِلنَّاسٍ، قَالَتَ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ الْمَالِكَ الْمَالَ اللهِ عَمْرُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمَالَ الْهُ الْمَالَ اللهُ الْمَالَ اللهُ الْمَالَ اللهُ الْمَالَ اللهُ الْمَالَ اللهُ الْمَالَ الْمَالَ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالَ اللهُ الْمَالِهُ الْمَالَا اللهُ الْمَالَالُ اللهُ الْمَالُولُ الل

٢٩٩ - رواه أحمد(٢٦٧٢٧)، وابن ماحة (١٦٢٥) وصححه الألباني.

٢٠٠ - رواه أحمد(٥٨٥) ،وابن ماجة(٢٦٩٨)وصححه الألباني وضعفه شعيب الأرنؤوط.

<sup>&#</sup>x27;'' - رواه أحمد(١٢١٦٩)،وابن ماجة(٢٦٩٧)،وابن حبان(٢٦٠٥) وصححه الألباني.

عِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يَبْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ، لِصَلَاةِ الظَّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا: "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ" فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ فَقُومًا إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِي عَلَيْ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَي بَكْرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَي عَبْدِ اللهِ عَيْلِي قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَيْلِي فَقَالَ: هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: هَا تَعَبُّسِ فَقُلْتُ لَهُ: لَا اللهِ عَلَى عَلَيْ فَقَالَ: هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَيْرَفُ مَا عَدَتَنْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِي فَقَالَ: هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ: لَا. عَلَى عَبْدِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ: لَا يَعْرَفُ عَلَى الرَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ أَنْكُورُ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجُلَ الدِّي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُهُ لَاللهِ عَلَى الرَّهُ فَالَ الْعَبَاسِ قُلْتُ الرَّهُ فَا أَنْ مَا عَلَى الْمَالِ اللهِ عَلَى الْمَالِ اللهِ عَلَى الرَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْعَبَاسِ اللهُ الْمَالِ اللهِ عَلَى الرَّهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

### ومن ثمراتها : أنها تقي المسلم من رذائل الأخلاق :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمَصَلِّةِ ﴿ وَاللَّهِ مَا كَالَ مَعْرَعُلَ صَكَرَتِهِ مَرَابِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِ مَحَقُّ مُعَلُومٌ ۞ لِلسَّ آبِلِ وَالْمَحَرُومِ ۞ وَالَّذِينَ مُحَرِقُ أَلَيْ مِن مُعَلَّمُ مُنَ اللَّهِ مِن وَاللَّذِينَ هُو اللَّهِ مِن وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهِ مِن وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ مَا مُونِ ۞ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ مُونِ ۞ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ مُن وَجِهِمْ حَلِفُظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزُولِجِهِمْ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُؤْلِونَ ۞ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَ ۞ وَاللَّذِينَ هُمْ إِللَّهُ مَا اللَّهُ وَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

٤٠٢ - البخاري(٦٨٧)، ومسلم ٩٠ - (٤١٨)

وقوله تعالى: ﴿ اَتُلُ مَا آُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَ آعِوَ ٱلْمُنْكِ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ العنكبوت: ٤٥]

وقوله تعالى : ﴿ قَدَّ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّ ﴿ وَذَكَرَالْهُ مَرَيِّهِ عِنْصَلَّىٰ ۞ ﴿ [الأعلى : ١٥- ١٥] وقوله تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِن بَغَدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيَّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَتَ بِكَ يَدْخُلُونَ ٱلجَّنَّةَ وَلَا يُظَامَمُونَ يَلْقَوْنَ عَيَّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَتَ بِكَ يَدْخُلُونَ ٱلجَنَّةَ وَلَا يُظَامَمُونَ شَيْءًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَتَ بِكَ يَدْخُلُونَ ٱلجَنَّةَ وَلَا يُظَامَمُونَ شَيْءًا ۞ ﴾ [مريم: ٥٩- ٢٠] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ»

## ولمكانتها لا تسقط عن المسلم حال ذكرها بعد نسيانها أو نام عنها:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَكَفَّارَةَ لَهُ إِنَّا ذَلِكَ : ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِلْاِصَّرِيَ شَ ﴾ [طه: ١٤] . ''' وفي رواية : "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا". '''

<sup>&</sup>quot;` - صحيح: رواه أحمد(٩٧٧٨)، وابن حبان(٢٥٦٠)، والبيهقي في " شعب الإيمان"(٢٩٩١)، و" المشكاة"(١٢٣٧ - [٢٩])، والبزار (٩٢١٧) وصححه الألباني في "الصحيحة" (٣٤٨٢).

٤٠٤ - رواه البخاري(٩٧)، ومسلم ٣١٤ - (٦٨٤).

٠٠٠ - مسلم ٥١٥ - (١٨٤)،وأحمد(١٣٨٢).

### مصلى المؤمن يبكي عليه بعد موته:

قَالَ الاِمام أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المروزي – رحمه الله - : ثُمَّ جَعَلَ الْبُقْعَةَ الَّتِي يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ هِيَ الْبَاكِيَةَ عَلَيْهِ دُونَ سَائِرِ الْبِقَاعِ .

## ولأهميتها ومكانتها: أنها تدافع عن صاحبها في قبره :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْهِ، قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُولُونَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ الصَّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَتِ الرَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ الصَّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةُ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُولُ الرَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُولُ الرَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسْ فَيَجْلِسُ، وَقَدْ أُدْنِيَتْ لِلْغُرُوبِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْنَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ وَقَدْ أُدْنِيَتْ لِلْغُرُوبِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْنَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ وَقَدْ مُثِيَّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ أُدْنِيَتْ لِلْغُرُوبِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْنَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ

نه أنه الله عند الصلاة " للإمام المروزي -رحمه الله- برقم (٣٢٧-٣٢٨)(ص:١٨٦)ط: دار العقيدة مصر الأولى.

مَا تَقُولُ فِيهِ، وَمَاذَا تَشَهَّدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي، فَيَقُولُونَ: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ، أَخْبَرَنِي عَمَّا نَسْأَلُكُ عَنْهُ، أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ، وَمَاذَا تَشَهَّدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَبِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ يَفْتَكُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، وَيُعَادُ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَوْ عَصَيْتَهُ، فَيَرْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ يَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بَنَ مَنْ مَنْ أَوْل النَّهُ لِكَ فِيهَا لَوْ الْجَسَدُ لِمَا بَدَأَ مِنْهُ، فَتَجْعَلُ نَسْمَتُهُ فِي النَّسَمِ الطِّيِّبِ وَهِي طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجِرِ الْجَنَّةِ، فَيَرْدَادُ عَبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بَدَأً مِنْهُ، فَتَجْعَلُ نَسْمَتُهُ فِي النَّسَمِ الطِيِّبِ وَهِي طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، فَلَكَ فَيْ النَّسَمِ الطِيِّبِ وَهِي طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجِرِ الْجَنَّةِ، فَلَكُ فَي النَّسَمِ الْعَلِيِّ فَوْلُ النَّابِتِ فِي النَّسَمِ الْعَلِيِّ فَي النَّسَمِ الْعَلْ اللَّهُ وَلُولُ النَّابِتِ فِي النَّعَلِى الْمَالِقُولُ الْقَوْلُ النَّابِي فِي الْخَلَى الْمَالُولُ الْقَوْلُ الْوَلَولُ الْقَالُ لَلْهُ اللَّهُ وَلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَ

### الصلاة من أخص الأعمال التي يحب الموتى إن تزاد إلى أعمالهم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ، فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟» فَقَالُوا: فُلَانٌ. فَقَالَ: «رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ». ٢٠٨

\* - حسن : رواه ابن حبان (٣١١٣) ، والطبراني في " الأوسط " (٢٦٣٠)، وعبد الرزاق(٦٧٠٣) ، وابن أبي شيبة (٣٨٣-٣٨٤)، وهناد بن السري في "الزهد (٣٣٨)، وحسنه الألباني في - «التعليق الرغيب» (٤/ ١٨٨ - ١٨٩)، «أحكام الجنائز» (١٩٨ - ٢٠٢)وحسنه شعيب الأرنؤوط .

<sup>\*\* -</sup> رواه الطبراني في " الأوسط" ( ٩٢٠)، وانظر " صحيح الترغيب والترهيب" (٣٩١) للألباني.

وفي رواية :«رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْقِرُونَ وَتَنْفِلُونَ يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ». (\*``

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي". ﴿ الْمُ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ حَيٌّ مِنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَعَ النَّبِي عَلَيْ ، وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا، وَأُخِرَ الْآخَرُ سَنَةً، قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: فَأْرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا، أَذْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَأَصْبَحْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْ

### ولأهميتها هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع فَيُكُمَّلَ

113 - رواه ابن ماجة (٢٧٢ع)وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط ، وابن حبان(٣١١٦)وصححه الألباني في "ظلال الجنة" (٨٦٧).وحسنه شعيب الأرنؤوط .

 $<sup>^{6.3}</sup>$  – " الزهد" للإمام ابن المبارك (٣١)، وابن أبي شيبة في " مصنفه "( ٧٦٣٣) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" ( ٣٥١٨)، و" السلسلة الصحيحة "( ١٣٨٨).

<sup>113 -</sup> رواه أحمد(٨٣٩٩)وحسنه شعيب الأرنؤوط ، وابن ماجة(٣٩٢٥)،وابن حبان(٢٩٨٢) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة "(١٩٨٦) و «التعليق الرغيب» (١/ ١٤٢).

بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ". ٤١٢

وقوله ﷺ - : «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ». \*\*\*

يقول العُلامة بن عثيمين -رحمه الله-: فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة ، فإن كان أحسنها فقد أفلح وأنجح ،وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع ، لأن من ضيع الصلاة فلا آمر له بالمعروف ولا ناهي له عن المنكر ، كما قال تعالى :" اثلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" (العنكبوت:٤٥) ٤١٤

#### ومن ثمراتها: المغفرة للخطايا والذنوب ودخول الجنة :

عَنْ حُمْرَانَ، رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَوَضَّاً فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلاَثًا، اليُسْرَى ثَلاَثًا، اليُسْرَى ثَلاَثًا،

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۲</sup> - صحيح: رواه أحمد (۷۹۰۲)، وأبو داود(۸٦٤)،والترمذي(٤١٣) واللفظ له، النسائي(٤٦٧))،وابن ماجة(٥٢٤) وانظر الأحاديث الثلاثة الثي بعده .

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>- صحيح: رواه أبي داود الطيالسي ، و الضياء في " المختارة" ، وصححه الألباني في صحيح الجامع(٢٥٧٣)،و" الصحيحة(١٣٥٨).

<sup>113 - &</sup>quot; شرح رياض الصالحين " للعلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-(٦/٩٥٦)ط. دار الوطن للنشر، الرياض.

ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّاً نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّاً وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّاً وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ " قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الحَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الحَطَايَا». أَلَا

وعَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الفِتْنَةِ؟، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ ، قَالَ: هَاتِ، إِنَّكَ لَجَرِيءٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الفِتْنَةِ ؛ وَقَالَ حُذَيْقَةً ، وَالأَمْرُ وَمَالِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهُ يَ عَنِ المُنْكَرِ»، ..." الحديث اللَّهُ عُرُوفِ ، وَالنَّهُ يُ عَنِ المُنْكَرِ»، ..." الحديث

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْنَا فَيُحْسِنُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ". ذَهُ الْجَنَّةُ ". ذَهُ

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۵</sup> - البخاري(۱۹۳۶)،ومسلم۳ - (۲۲٦)،وأبو داود(۱۰٦)،وأحمد(۲۱۱)،والنسائي

<sup>(</sup>۸۵)،وابن ماجة(۲۸۵)بنحوه، وابن حبان(۸۰).

٤١٦ - البخاري(٢٨٥)، ومسلم ٢٨٣ - (٦٦٧)، وأحمد (٤٩٢٤)، والترمذي (٢٨٦٨)، والنسائي (٢٦٤).

٤١٧ - البخاري(٣٥٨٦)،ومسلم ٢٦ - (١٤٤)،وأحمد(٢٣٤١٢)،والترمذي(٢٢٥٨)،وابن

ماجة (٥٥٥٣)

۱۱۸ - مسلم۱۷ - (۲۳۶)،وأحمد(۱۷۳۹۳)،وأبو داود(۹۰۹)،وابن ماجة(۱۵۱).

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول " ولمكانتها : جعل الله تعالى باب من أبواب الجنة لأهلها :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ بَابِ الصَّلَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» .

# ما جاء من ارتباط الصلاة بكافة مراتب الدين: أولًا: مرتبة الإسلام:

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّامِنُ بَعَدِ مَاجَآءَتَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَآ أُمُرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُ وَاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُولُ ٱلزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البينة: ٤-٥]

ولقوله تعالى :﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْامِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَفَلَكُمْ كِتَبُ فِيهِ تَذَرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحَيَّرُونَ ﴿ أَمَلَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿ سَلَهُمْ أَيَّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيمُ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا إِهِمْ إِن كَانُواْ

۱۹ - البخاري(۱۸۹۷)،ومسلم ۸۵ (۱۰۲۷)،وأحمد(۷٦۳۳)،والترمذي(۳۲۷٤)،والنسائي(۲۲۳۸)،

صَدِقِينَ ﴿ يَوْمَ يُكَشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ ﴿ خَشِعَةً الْمَصَدُوهُ مَ تَرْهَفَهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَامِمُونَ ﴿ وَالقلم: ٣٥-٤٣] وقوله تعالى : ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَاصَلَّى ﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلِّى ﴿ ثَمَّرَدَهَبَ إِلَى ٱلْمِلْمِ مِنَ مَلَى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ وَلَا كَانُواْ يَكُن كَذَّبَ وَتَوَلِّى ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ رَهِينَةُ ۞ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَمِينِ ۞ فِ جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ ۞ عَنِ ٱلْمُجَرِمِينَ ۞ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْلَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّ بُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ حَتَّىَ أَتَدَنَا ٱلْمَقِينُ ۞ فَمَا تَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّلِفِعِينَ ۞ ﴾ [المدشر: ٣٨-٤٤]

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ". ٤٢٠

وعَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مَنعَكَ

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱</sup> -البخاري(۸) ،ومسلم ۲۲ - (۱٦)، وأحمد(۲۰۱۵)،والترمذي(۲۲۰۹)،والنسائي (۲۲۰۹)،والنسائي (۲۰۰۹)،وابن حبان(۱۰۸).

أَنْ تُصَلِّي؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ " قَالَ: بَلَى. وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ". '' أَنَّ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: هلا ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهَا؟ قَالَ: هلا ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هلْ عَلَيْ عَيْرُهَا؟ قَالَ: هلا ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ، قَالَ: هلْ عَلَيْ عَيْرُهَا؟ قَالَ: هلا ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ، قَالَ: هلْ عَلَى عَيْرُهَا؟ قَالَ: هلا ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ ، قَالَ: هلْ عَلَى عَيْرُهُ؟ قَالَ: هلا ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ ، قَالَ: هلْ اللّهُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْ تَطُوّعَ »، قَالَ: «لاَ أَنْ تَطُولُ اللّهِ عَلَى قَالَ: «لاَ أَنْ تَطُوعَ عَنْ وَهُو يَقُولُ: وَاللّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْفُصُ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ذَا إِنْ صَدَقَ » . '' اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعَنْ بَهْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أُولَاءٍ، وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَنْ وَاللَّهِ مَا أَيْتُكَ، وَلاَ آتِيَكَ، وَلاَ آتِيَ دِينَكَ، وَإِنِي قَدْ جِئْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبُنَا إِلَيْنَا؟ قَالَ: «بِالْإِسْلَام». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: " أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُولِي اللَّهُ مِنْ مُشْرِكِ يُشْرِكُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ يَعْدَمَا أَسْلَمْ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، مَا لِي أَمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اللَّهُ مَا أَشَامُ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، مَا لِي أَمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ يُشَالِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، مَا لِي أَمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اللَّهُ إِنَّ رَبِّي دَاعِيَ وَإِنَّهُ سَائِلِي: «هَلْ بَلَغْتَ عِبَادِي؟» وَأَنَا قَائِلٌ لَهُ: " رَبِّ قَدْ بَلَغْتُهُمْ أَلَا فَالِيلًا إِللَّا الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَدْعُوونَ، وَمُفَدَّمَةٌ أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ وَإِنَ أَوْلَ مَا فَلَيْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَائِمَ ، فَعُولَ مَا مُؤَلِقُولَ مَا الْفَائِمَ ، وَمُفَدَّمَةً أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ وَإِنَّ أَولَ مَا

 $<sup>^{173}</sup>$  – رواه أحمد(١٦٣٩٥)، والنسائي(٨٥٧)، و" المشكاة" (١١٥٣ – [٤] وصححه الألباني.

۲۲٬ - البخاري(۲۲۷۸) ، ومسلم۸ - (۱۱)،وأحمد(۳۹۰)،وابو داود(۳۹۱)،والنسائي(۵۸).

يُبِينُ، وَقَالَ بِوَاسِطٍ يُتَرْجِمُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينُكُمْ وَأَيْنَمَا تُحْسِنْ يَكْفِكَ» . ٢٣٠

وعَنْ جَابِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاة ».

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ».

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ».

وعَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ ".

" المسند" (رواه أحمد في " المسند" (٢٠٠٢)، ورواه ابن ماجة (٢٣٤) )مرفوعًا عنت على لفظ: ": "أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ" وصححه الألباني ، وبرقم مختصرًا بلفظ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ»، والنسائي (٢٥٦٨) وفي " السنن

الكبرى"(۲۲۲۷ ،۲۳۲۰ ).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٢٤</sup> - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٢٣٠٠ ، ٢٢٩٣٧ ) والترمذي (٢٦٢١ ) ، والنسائي (٣٦٣ )، وابن ماجة (١٠٧٩ )، وابن حبان (١٤٥٤ ) وصححه الألباني.

<sup>°</sup>۲۰ – صحيح : رواه ابن ماجة(١٠٨٠ )وصححه الألباني في "صحيح الجامع "(٥٣٨٨)، و "صحيح الترغيب "(٥٦٨).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٢٤</sup> - صحيح : رواه ابن حبان(١٤٦٣) قال الألباني: صحيح؛ دون جملة التبكير؛ فهي موقوفة - "الإرواء" (١/ ٢٧٦ / ٢٥٥)، "التعليق الرغيب" (١/ ٢٦٩).

وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه ، قال ، قال رسول الله ﷺ - « إِنَّ أُوَّلَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَرُبَّ مُصَلِّ لَا خَلاقَ لهُ عِنْدَ الله تَعَالَى » . " وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : " لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُروةً عُروةً ، فَكُلَّما انْتَقَضَتْ عُرُوةٌ تَشبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيها ، فَأُولُهُنَّ نَقْضاً: الحُكْمُ ، وآخِرُهُنَّ: الصَّلاةُ ". ٢٨ وجاء في الحديث "إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله ، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله " مجمع الزوائد "

فصلاتنا آخر ديننا ، وهي أول ما نسأل عنه غدًا من أعمالنا يوم القيامة ، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين ، إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام . هذا كله كلام أحمد.

والصلاة أول فروض الإسلام ،وهي آخر ما يفقد من الدين ،فهي أول الإسلام وآخره ، فإذا ذهب أوله وآخره ، فقد ذهب فقد ذهب جميعه، وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه . ٤٢٩

وعَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذَّنْبَ فِيكُمْ

<sup>4&</sup>lt;sup>۲۷</sup> - حسن: رواه الحكيم عن زيد بن ثابت،وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"(٢٥٧٥)، و"الروض النضير" ( ٧٢٧).

٢٢١ - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٢٢١٦٠)، وابن حبان (٦٧١٥)، وصححه الألباني في
 ((التعليق الرغيب)) (١/ ١٩٧).

٤٢٩ - "الصلاة وحكم تاركها" للإمام ابن القيم (ص: ٩)

شِرْكًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَسُئِلَ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَيَيْنَ الْكُفْرِ قَالَ: تَرْكُ الصَّلَاةِ ". <sup>٣٠</sup> وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِيِّ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ». ". <sup>٣١٤</sup>

وبوب أبو عوانة في " مستخرجه " باب بعنوان :بَيَانُ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ،وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيَمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ ،وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا أَعْلَى الْأَعْمَالِ ؛ إِذْ تَارِكُهَا يَصِيرُ بِتَرْكِهَا كَافِرًا".

وعَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: " قَوْمٌ يَسْأَلُونِي عَنِ السُّنَّةِ، ؟ فَقَرَأَ: ﴿ لَمُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيكُمُ مُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ ﴿ [البينة: ١] حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَمَا أَمُرُواْ إِلَا لِيعَبُدُ واْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البينة: ٥] قَرَأَهَا وَهُو يُعَرِّضُ الْمُرْجِئَةِ . "المُرْجِئَةِ . "المُرْجِئَةِ . ""

ورُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ تَكْفِيرُ تَارِكِ الصَّلَاةِ ،قَالُوا مَنْ لَمْ يصل فهو كافر، وَعَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ ،قَالَ: لَاحَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ

144

<sup>&</sup>lt;sup>٢٠٠</sup> - إسناده حسن: رواه المروزي في " تعظيم قدر الصلاة"(٩٤٧) ط. دار العقيدة - مصر - لطبعة الأولى - تحقيق - أحمد أبو المجد".

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٤</sup> - صحيح موقوف :رواه الترمذي(٢٦٢٢ )، والحاكم ،و "المشكاة"(٥٧٩ -[١٦])،والمروزي في تعظيم قدر الصلاة"(٩٤٨ )وصححه الألباني.

٤٣١ - مستخرج أبي عوانة" فوق حديث رقم(١٧١)

<sup>&</sup>lt;sup>٤٣٢</sup> - تعظيم قدر الصلاة"(٣).

تَرَكَ الصَّلَاةَ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَكُمُ بْنُ عُتَيْبَةُ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ :مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقُتُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَئَبُهُ وَمَالُهُ حَلَالٌ ، وَلَا يَرْبُهُ وَرَثَتُهُ وَأَبَى مِنْ قَضَائِهَا وَأَدَائِهَا وَقَالَ: لَا أُصَلِّي ، فَهُو كَافِرٌ ، وَدَمُهُ وَمَالُهُ حَلَالٌ ، وَلَا يَرِبُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَحُكُمُ مَالِهِ مَا وَصَفْنَا كَحُكْمٍ مَالِ الْمُرْتَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَحُكُمُ مَالِهِ مَا وَصَفْنَا كَحُكْمٍ مَالِ الْمُرْتَةِ ، وَهِهَا اللّهِ مَا وَصَفْنَا كَحُكْمٍ مَالِ الْمُرْتَةِ ، وَهِهَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَيَهُمُ مَالِهِ مَا وَصَفْنَا كَحُكْمٍ مَالِ الْمُرْتَةِ ، وَهَهَا اللّهُ وَيَهُمُ اللّهِ مَا وَصَفْنَا كَحُكْمٍ مَالِ اللّهُ وَهِ مَا وَصَفْنَا كَحُكُم مَالِ الْمُرْتَةِ ، وَهَهَا اللّهُ اللّهُ وَيَهَا لَهُ اللّهُ عَيْرِ عُلْولَ السَّعَاقُ بْنُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النّبِي عَيْلِي إِلَى زَمَانِنَا هَذَا ، إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقُتُهَاكَا فِرْ . \* وَقُلْمُ الْفِلْمُ وَقُتُهُمَاكَافِرُ . \* وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ لَا هُمْ لِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِي عَلَيْكُ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا ، إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقُتُهَاكَافِرُ . \* وَتَعَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَعَنِ الْحَسَنِ: بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَقُولُونَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ، وَبَيْنَ أَنْ يُشْرِكَ فَيَكُفُرَ أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ» وَبِهِ قَالَ مِنَ التَّابِعِينَ: مُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةً. وَمِنَ الْفُقَهَاءِ: مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ (٢٥٠)

وعَنْ أَيُّوَبَ السِّخْتِيَانِي، قَالَ: ۚ «تَرْكُ الْصَّلَاةِ كُفْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ». <sup>٤٣٦</sup>

### أمة محمد ﷺ يصلون جميعًا:

ما جاء من معرفة النبي ﷺ لأمته ممن أتوا بعده بأثر الوضوء والسجود :

وهل يغيب عنا أيضًا أن النبي ﷺ ، لا يوجد أحد من أمته- أمة الإجابة - إلا وهو ﷺ

٤٣٤ -" التمهيد" لابن عبد البر "(٤/٢٢٥)ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب.

 $<sup>^{57^{\</sup>circ}}$  -" شرح أصول الاعتقاد"للالكائي(١٥٠٢)(١٥٠٢)ط.الثامنة- دار طيبة - السعودية.

٤٣٦ - " تعظيم قدر الصلاة " للمروزي (٩٧٨).

يعرفهم بآثارهم ، غر محجلين من أثر الوضوء والسجود ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» ، قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَأَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانْنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ وَأَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانْنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُونَ بَعْدُ مِنْ أَمَّتِكَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «أَرَّأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ عُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ طَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُمٍ مُهُمْ إِلَا يَعْرِفُ خَيْلُ عُرْ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ طَهْرَيْ خَيْلٍ لَكُهُ مِنْ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلُ عُرْ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ طَهْرَيْ خَيْلٍ لَكُهُ مِنَا لَوْلُونَ عُولًا اللهِ فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ عُرًا مُحَجَّلِينَ مِنَ اللهِ فَقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: " مُحقِلًا سُعْقًا " . ٢٣٤ أَلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: " مُحقَلًا مُعَمَّدُ وَمَعْ أَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثُولِ الْوُضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُولُ: «إِنَّ أَمْتُقِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثُو الْوُضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرُقَةُ فَلَيْفَعُلْ» . "ثَمَّ فَلَيْفَعَلْ» . "ثَوْلُ الْمَنْكَوْتُهُ فَلَيْفَعُلْ» . "ثَوْلُ الْمَالَعُ مَنْكُمْ أَنْ

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " مَا مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " مَا مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَعْرِفُهُ عَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ فِي كَثْرَةِ الْخَلَائِقِ؟ قَالَ: " أَرَّايْتَ لَوْ دَخَلْتَ صَبْرَةً فِيهَا خَيْلٌ دُهُمْ بُهُمْ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ، أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا؟ " قَالَ: " فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ ". " قَالَ: " فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ ".

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۷</sup> - مسلم ۳۹ - (۲٤۹) ، وأحمد(۷۹۹۳)،وابن ماجة (۲۳۰٦)، وابن حبان(۲۰۲).

٤٢٨ - البخاري(١٣٦)، ومسلم٥٥ - (٢٤٦) ، وأحمد(٩١٩).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٤</sup> - صحيح: رواه أحمد في "المسند" (١٧٦٩٣) وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم، والترمذي (٢٤٨٩) ، والأحاديث المختارة (٢٩٦) ، والبيهقي في "الشعب "(٢٤٨٩) ، والطبراني في "الأوسط" (٤) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع "(١٣٩٧) ، و "السلسلة الصحيحة "(١٠٣٠).

ورواه الترمذي بلفظ: «أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الوُصُوءِ». وعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا أَنْهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا». <sup>٤٤٠</sup> وفي رواية: «مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا الصَّلَاةَ»

### ثانيًا: ارتباط الصلاة بالإيمان:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنِفِقُواْ مِمَّارَزَقَنَ هُمُ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَانُ ﴿ إِبراهِمِ: ٣١] وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُو ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ اَمَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (المائدة: ٥٥-٥٦)

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ مِّوَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٢]

٤٤٠ - البخاري (٢٥٠)، وأحمد (٢١٧٠٠).

ا الله عد (۲۷۵۰۱).

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِ دَاللَّهِ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلرَّكُونُو أَوَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ أُوْلَتْ بِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْ تَدِينَ ۞﴾ [التوبة: ١٨]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الْمَرَ ۞ ذَالِكَ ٱلۡحِتَابُ لَارِيَبَ فِيهِ هُدًى لِّامُتَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَتُهُم يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ
وَيِا ٱلۡاَخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتَهِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِهِم مُّ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ۞
[البقرة: ١-٥]

وعَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى، أَوْ صَلَّاهَا، صَلاَةَ العَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ» فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ صَلَّاهَا، صَلاَةَ العَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ» فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ مَكَّةً، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ البَيْتِ عَلَىٰ الْقَبْلُوا، لَمْ نَدْرِ مَا قِبَلَ البَيْتِ، وَكَانَ النَّذِي مَاتَ عَلَى القِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ البَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا، لَمْ نَدْرِ مَا

وعَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: «بَيْنَ الْعَبْد، وَبَيْنَ الْعَبْد، وَالْإِيمَانِ الصَّلَاةُ ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ» ".

وعَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّلُ ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ». أَنْهُ عَمْالِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ». أَنْهُ

وبوب البخاري -رحمه الله- باب بعنوان: قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاللّهِ مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاللّهِ مَاللّهِ مَنْ وَأَقْيِمُواْ اللّهِ عَبّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مَ وَقَالُوا: إِنّا مِنْ هَذَا الْحَيّ مِنْ رَبِيعَة وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلّا فِي الشّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الإِيمَانِ بِاللّهِ، ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَيِّى رَسُولُ اللّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤدُّوا إِلَيْ

۱۱ - (۲۰۱۰)، والترمذي(۲۰)، ومسلم ۱۱ - (۲۰)، وأحمد(۱۸۷۰۷)، والترمذي(۲۹۲۲)، والنسائي (۴۸۹)، وابن حبان (۲۷۱۲).

الترغيب والترهيب (1/9/1) وعزاه لهبة الله الطبري بسند صحيح وصححه الألباني .

<sup>\*\* -</sup> رواه المروزي في " تعظيم قدر الصلاة "(٨٩٣)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٥٣٨) وحسن إسناده الألباني في " صحيح الترغيب "(٢٢٧/١)

خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنْ: الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ ". فَمُ

قال ابن بطال : قرن الله التُّقى ونفى الإشراك به تعالى بإقامة الصلاة ، فهى أعظم دعائم الإسلام بعد التوحيد ، وأقرب الوسائل إلى الله تعالى، ومفهوم هذه الآية يدل أنه من لم يقم الصلاة فهو مشرك، ولذلك قال عمر: ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة.

ويقول الراوي: أمرهم بالإيمان بالله ، وعلى أن يراد بالأمر الشأن يكون المراد معنى اللفظ ومؤدّاه وعلى هذا الفصل بمعنى الفاصل أي مرنا بأمر فاصل جامع قاطع ، كما في قوله - الله عنى الله عنى الفاصل أي مرنا بأمر واحد وهو الإيمان والأركان الحمسة كالتفسير للإيمان بدلالة قوله - الدرون ما الإيمان بالله وحده ثم بينه بما قال فإن قيل: على هذا في قول الراوي إشكالان.

أحدهما : أن المأمور واحد ، وقد قال أربع. وثانيهما: أن الأركان خمسة وقد ذكر أربعًا.

والجواب عن الأول أنه جعل الإيمان أربعًا باعتبار أجزائه المفصلة ، وعن الثاني أن من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبًا بالغرض من الأغراض جعلوا سياقه له وتوجمه

إليه كأن ما سواه مرفوض مطروح ومنه قوله تعالى: ﴿ فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ ﴾ [يس: ١٤] أي فعززناهما ترك المنصوب وأتى بالجار والمجرور لأن الكلام لم يكن مسوقًا له، فهاهنا لما لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مؤمنين مقرّين بكلمتي الشهادة بدليل قولهم الله ورسوله أعلم. وترحب النبي - عَلَيْ - بهم ولكن كانوا يظنون أن الإيمان

<sup>&</sup>lt;sup>633</sup> - البخاري (۲۲) )واللفظ له ، ومسلم ۲۳ - (۱۷)، وأحمد(۲۰۲۰)، وأبو داود "(۳۹۹) ، والترمذي (۲۰۲۱)، والنسائي (٥٠٣١) )، وابن حبان(۱۵۷).

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> - "شرح صحيح البخارى" لابن بطال (٢/١٥٢)دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض.

مقصور عليها وإنهاكافيتان لهم، وكان الأمر في صدر الإسلام كذلك لم يجعله الراوي من الأوامر وقصد به أنه - الله على على موجب توهمهم ٤٤٧

وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المروزي –رحمه الله-: وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:﴿ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُواْ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ وِفِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُواْ ٱلْكُفْرَوَالْفُسُوقِ وَٱلْعِصْيَانَ ﴾ [الحجرات: ٧] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمَّا كَانَتِ الْمَعَاصِي بَعْضُهَا كُفْرًا وَبَعْضُهَا لَيْسَ بِكُفْر، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَهَا ثَلَاثَةَ أَنْوَاع، نَوْعٌ مِنْهَا كُفْرٌ، وَنَوْعٌ فِسْقٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ، وَنَوْعٌ عِصْيَانٌ وَلَيْسَ بِكُفْرِ وَلَا فُسُوقِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ كَرَّهَهَا كُلَّهَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمَّا كَانَتِ الطَّاعَاتُ كُلُّهَا دَاخِلَةً فِي الْإِيمَانِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا خَارِجًا مِنْهُ، لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَيَقُولُ: حَبَّبَ الْإِيمَانَ وَالْفَرَائِضَ وَسَائِرَ الطَّاعَاتِ، بَلْ أَجْمَلَ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ ﴾[الحجرات: ٧] فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الطَّاعَاتِ، لِأَنَّهُ قَدْ حَبَّبَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَسَائِرَ الطَّاعَاتِ، حُبَّ تَدَيُّنِ لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَبَّبَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ لِقَوْلِهِ ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُوْ ٱلَّإِيمَانَ ﴾ [الحجرات: ٧] ، وَيَكْرَهُونَ جَمِيعَ الْمَعَاصِي مِنْهَا، وَالْفُسُوقَ وَسَائِرَ الْمَعَاصِي كَرَاهَةَ تَدَيُّنٍ، لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ كَرَّهَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ: ﴿وَكَـكَّرَهَ إِلَيْكُمُو ٱلۡكُٰفۡرَوَٱلۡفُسُوقِ وَٱلۡعِصۡيَانَۗ ﴾[الحجرات: ٧]وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّنْهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ»

<sup>&</sup>quot; - "إرشاد الساري" شرح صحيح البخاري للقسطلاني. (١٠/ ٢٩٥/١) المطبعة الكبرى الأميرية - مصر - الطبعة السابعة .

<sup>&</sup>lt;sup>453</sup> -صحيح: رواه أحمد(١١٤) وصححه شعيب الأرنؤوط.،والترمذي(٢١٦٥)،وابن حبان (٤٥٧٦)وصححه الألباني في "الصحيحة" (٤٣٠ و ٢١١١).

لِأَنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتِ، وَكَرَهَ إِلَيْهِمُ السَّيِّئَاتِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ مَا حَضَرَنَا مِنَ الْآيَاتِ الْمُنَزَّلَاتِ الدَّالَّاتِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَسَائِرَ الطَّاعَاتِ كُلُّهَا إِيمَانُ وَإِسْلَامٌ وَدِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمْسَكْنَا عَنْ كَبِيرٍ مِنْهَا اخْتِصَارًا، وَكَرَاهَةً لِلتَّطُولِيلِ، وَاسْتَغْنَيْنَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَمَّا لَمْ نَذْكُرُهُ، ثُمَّ نَبْنِي الْآنَ بِذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ الْمُصْطَفَى رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﷺ، الدَّالَةِ عَلَى مِثْلِ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ . أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى مِثْلِ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ . أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى مِثْلِ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ . أَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِثْلُ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ . أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى مِثْلُ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ . أَنْهُمُ عَلَى مِثْلُ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ . أَنْهُمُ عَلَى مِثْلُ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ . أَنْهُ عَلَى مِثْلُ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ . أَنْهُ عَنْهُ إِللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا أَنْهُ عَلَى مَا فَلَ عَلَيْهِ كَلَّهُ اللْهَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْمُلْوِلِيلُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلَعْلُ مَا فَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُمُ الْمُعْلِ عَلَى عَلَيْهُ كَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالُ عَلَاهُ عَلَى عَلَى عَلْكُولُ مَا أَنْ الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْهُ الْمُؤْمِنِي الْمُنْ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِي الْمِ

## ثالثًا: ارتباط الصلاة بمرتبة الإحسان:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلْيَلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ

يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكَرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ وَأَلْفَامِّنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [هود:١١٤-١١٥]

ولقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ۞ ﴾ [الأعراف: ١٧٠]

ولقوله تعالى : ﴿ لِيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِوَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَؤْمِر ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ قَوْلُكِمَة وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى ٱلْقُرُينَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى ٱلْقُرُينَ وَالْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ عَلَى حُبِّهِ عَلَى السَّبِيلِ وَٱلسَّابِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّالِقِينَ فِي الرَّكَوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَا عَلَمَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي وَالْمُوفُونَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَا عَلَمَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي وَالْمُوفُونَ بَعِهُ دِهِمْ إِذَا عَلَمَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي

٤٤٩ -" تعظيم قدر الصلاة "للإمام المروزي -رحمه الله -(ص: ٢٠٦)ط: دار العقيدة- مصر.

ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُِّ أَوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوًّا وَأُوْلَيَإِكَ هُمُّ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وعَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الرَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟، قَالَ: "مِنَ الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ".

# ما جاء في فضل المساجد وَبِنَائِهَا : المساجد أحب البلاد إلى الله تعالى :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا» (٤٥١

### فضل وثواب الله ببناء بيتًا في الجنة لمن بني لله مسجدًا :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَفِيْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهِ ، يَقُولُ: " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا – قَالَ بُكَيِّرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ - بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلُهُ فِي الجَنَّةِ " <sup>٤٥٢</sup>

وصححه الألباني (۲۲۱۳)، وابن خزيمة (۲۲۱۲)، وابن جبان (۳٤٣٨) وصححه الألباني (۳۶۳۸) وصححه الألباني  $\xi$  «التعليق الرغيب» (۳/ ۲۲۱).

۱۰۱ - مسلم ۲۸۸ - (۲۷۱)، وابن خزیمة (۱۲۹۳) ، وابن حبان (۱۲۰۰).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۲</sup> - البخاري(۲۰۰)، ومسلم۲۲ - (۵۳۳)، وأحمد(۲۰۰)، والترمذي(۳۱۸)، وابن ماجة (۷۳٦)، وابن حابان (۲۳۸)، وابن حبان (۲۰۹).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ". " وَ لَكُونُ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ". "

# ما جاء من مشاركته ﷺ العملية في بناء المساجد: مشاركته ﷺ قبل مبعثه لبناء بيت الله الحرام:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ»، فَقَالَ لَهُ العَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الحِجَارَةِ، قَالَ لَهُ العَبَّاسُ عَمُّهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ » قَالَ: «فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ » عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ » عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ »

### بناؤه عَلَيْ لمسجده بالمدينة:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَعْلِيهُ ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ المَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى المَدِينَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ اَهُمُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي عَلَىٰ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَيِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي عَلَىٰ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَيِي أَنْوُبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ، وَيُطِيلُ بَيْ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَهْمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ: «وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَهْمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ الللللَهُ اللللَهُ اللللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَه

<sup>&</sup>lt;sup>°°</sup> - رواه ابن ماجة(٧٣٨)وقال شعيب الألرنؤوط: إسناده صحيح ، وابن خزيمة "(٢٩٢) وصححه الألباني .

<sup>\*</sup> و البخاري ( ٣٦٤) ، ومسلم ٧٧ - (٣٤٠)، وأحمد (١٥٠٦٨)، وابن حبان (٥٠١).

الْمُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ» 200،

وفي رواية :"فَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ، وَالنَّبِيُّ عَلِيْ ، يَقُولُ: "أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَالْمُهَاجِرَهْ" قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ . <sup>٤٥٦</sup>

وعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَطَّفَ، وَتُطَيَّبَ". \*200

وفي رواية :"أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ". ٢٥٨

### اعتناء النبي ﷺ بالصلاة على من مات يقم المسجد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ : أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ – النَّبِيُّ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ –

٥٠٥ - البخاري(٤٢٨)، ومسلم ٩ - (٥٢٤)، وأحمد(١٣٢٠٨)، وأبوداود(٥٣)، والترمذي

<sup>(</sup>۲۰۲)، والنسائي (۲۰۲)، وابن حبان (۲۳۲۸).

٢٥٦ - صحيح : رواه ابن ماجة(٧٤٢) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۹۷</sup> - رواه أحمد(۲٦٣٨٦)، وأبو داود(٥٥٥)، والترمذي(٩٤)، وابن حبان(١٦٣٤) وصححه الألباني.

<sup>\* ^ ^</sup> ك صحيح : رواه ابن ماجة (٧٥٨، ٢٥٩)وصححه الألباني .

# جامع الباقيات الصالحات " الجزء الأول " أَوْ قَالَ قَبْرِهَا – فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا» . ٤٥٩

### ومما خص الله نبيه به ﷺ وأمته أن جعل لهم الأرض مسجدًا وطهورًا :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ صَلَّىهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ " أَعْطِیتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَأَيْمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَطَهُورًا ، وَأَيْمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَعْتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ " . أَنَّ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: " فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ".

وعَنْ حُذَيْفَةَ رَهِيَّهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءِ " وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى. ٢٦٤

وفي رواية وفيه ذكر الخصلة الثالثة :" «وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ، لَمْ يُعْطَهَا نَبِيُّ قَبْلِي».

ماجة(۲۷۵۱)،وابن حبان(۳۰۸٦).

۱۰۹ - البخاري(۲۰۸) ،ومسلم ۷۱ - (۹۰۳)،وأحمد(۹۰۳۷)،وأبو داود(۳۲۰۳)،وابن

٤٦٠ - البخاري(٤٣٨)، ومسلم٣ - (٢١٥)، وأحمد(٢٦٤)، والنسائي (٤٣٢)، وابن حبان (٦٣٩٨).

اتاً -رواه مسلم ٥ - (٥٢٣)، والترمذي (٥ - (٥٢٣).

۲۲۲ - مسلم ٤ - (۲۲٥).

٤٦٢ -صحيح : رواه أحمد(٢٣٢٥١)، وابن خزيمة(٢٦٤)، وابن حبان(١٦٩٧) وصححه الألباني.

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" ما جاء في أفضل المساجد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: " لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الخَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى " . ٤٦٤

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَضِيلَةُ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَمَزِيَّةُمَا عَلَى غَيْرِهَا ، لِكَوْنِهَا مَسَاجِدَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالثَّالِيَاءِ ، وَالثَّالِيَ كَانَ قِبْلَةَ الْأُمَمِ السالفه ، وَالثَّالِث أسس على التقوى . 310

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ».

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ مَنْ أَلْفِ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»

وعَنْ أَبِي ذَرِّ ضَلِيْهُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ ، قَالَ: «المَسْجِدُ الْحَرَامُ».، قُلْتُ: كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: " الْحَرَامُ».، قُلْتُ: كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: "

البخاري(١١٨٩)،ومسلم) ٥١١ - (١٣٩٧)،وأحمد(٧٧٣٦)،وأبو داود(٢٠٣٣)،وابن

ماجة (۹۰۹)، والنسائي (۷۰۰)، وابن حبان (۲۱۷).

٢٦٥ - "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر (٦٥/٣)ط:دار التقوى – مصر.

٢٦٦ - البخاري (١١٩٠)، ومسلم٥٠٥ - (١٣٩٤)، وأحمد (٧٢٥٣)، والترمذي (٣٢٥)

<sup>،</sup>والنسائي(٢٨٩٩)،وابن ماجة(٤٠٤)،وابن حبان(٢٦٩).

٤٦٧ - رواه أحمد (٤٦٩٤)، وابن ماجة (٢٠٤١).

أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قَالَ: حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ " ٤٦٨ وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمُرَادَ بِهِ فَقَالَ: مَعْلُومٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ هُوَ الَّذِي بَنَى الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ أَكْثُرُ مِنْ أَلْفِ عَامٍ، وَهَذَا مِنْ جَمْلِ هُوَ الَّذِي بَنَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لَا تَأْسِيسُهُ، وَالَّذِي هَذَا الْقَائِلِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّمَاكَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لَا تَأْسِيسُهُ، وَالَّذِي هَذَا الْقَائِلِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّمَاكَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لَا تَأْسِيسُهُ، وَالَّذِي أَسَسَهُ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَالِهِمَا وَسَلَّمَ بَعْدَ بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ الْكَعْبَةَ مِهَذَا الْقَدْر. أَنْ

### مسجد رسول الله ﷺ هو الذي أُسس على التقوى :

عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: قَالَ أَبِي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاء، رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاء، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: هُو مَسْجِدُكُمْ هَذَا» لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَيِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذُكُرُهُ . ' ''

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، سَأَلَ اللَّهَ ثَلَاثًا: حُكُمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلَّا يَأْتِيَ

۱۶۸ - البخاري(۳٤۲٥)،ومسلم۱ - (۵۲۰)،وأحمد(۲۱۳۳۳)،والنسائي(۲۹۰)،وابن ماجة (۷۹۳)،وابن حبان (۷۹۸).

٤٦٩ -" زاد المعاد"لابن القيم -رحمه الله -(٣١/١١)ط: المكتبة التوفيقية .

<sup>· &</sup>lt;sup>٤٧٠</sup> - رواه مسلم ٥١٤ - (١٣٩٨)، وأحمد(١١١٨٧).

هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ» (٤٧١ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ»

#### فضل الصلاة في مسجد قباء:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَالِيٌّ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يَفْعَلُهُ».

وعن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ ".

وعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ - مَسْجِدَ قُبَاءَ - فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرَةٍ" " . ٤٧٤

ماجة(٨٤٠٨)،وابن حبان(٦٣١، ٦٤٢٠) وصححه الألباني في "التعليق الرغيب" (٢/ ١٣٧ –

۱۳۸).

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷۱</sup> -رواه أحمد(۲٦٤٤)وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ، والنسائي(٦٩٣) ، وابن

۲۷۱ - البخاري(۱۱۹۳)، ومسلم) ۵۱٦ - (۱۳۹۹) وفيه :" فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ،، وأحمد(۵۳۲۹)، وأبو داود(۲۰٤۰)، والنسائي (۲۹۸)، وابن حبان (۱۲۱۸).

٤٧٣ - رواه الترمذي (٣٢٤)، وابن ماجة (١٤١١) وصححه الألباني.

٤٧٤ - رواه أحمد(١٥٩٨١)، والنسائي(٩٩٦)،وابن ماجة(١٤١٢) وصححه الألباني .

من أجلها شُرع الجهاد في سبيل الله للحفاظ على مآذن ومنابر التوحيد :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْاْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ الَّذِينَ الْحَوْرِ عُواْ مِن دِيرِهِم بِعَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ الْحَوْرِ عُواْ مِن دِيرِهِم بِعَضِ لَهُ قِيعَ وَصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذَكُرُ فِيهَا السَّهُ اللَّهِ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ لَقُومِ عُنَينُ ﴿ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ لَقَومِ عُن يَنْ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ لَقُومِ عُنْ عَذِينُ فَي اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن يَنْ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن يَنْ مُن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ اللَّهُ مَن يَنصُلُونَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن يَنْ مُن يَنصُرُهُ وَإِنْ اللَّهُ مِن يَنصُولُ اللَّهُ عَن يَنْ إِلَا لَا لَهُ عَنْ يَنْ مُن يَنصُلُوا اللَّهُ اللَّهُ مُن يَنْ مُن يَنصُلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعُنْ عَلَوْ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن يَنْ مُن يَنصُلُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقول الإمام السعدي –رحمه الله- في تفسيره : كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار، ومأمورين بالصبر عليهم، لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة، وأوذوا، وحصل لهم منعة وقوة، أذن لهم بالقتال، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُذِنَ لِلّذِينَ يُقَامَلُونَ ﴾ يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين، فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون، وإنما أذن لهم، لأنهم ظلموا، بمنعهم من دينهم، وأذيتهم عليه، وإخراجهم من ديارهم.

بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين، ﴿ لَهُ دِّ مَتْ صَوْمِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوْتُ وَمَسَاجِدُ اليهود اليهود اليهاد الكبار، لطوائف أهل الكتاب، معابد اليهود والنصاري (٢٥٠)، والمساجد للمسلمين، ﴿ يُذَكَرُ فِيهَا ﴾ أي: في هذه المعابد ألله بأنواع الذكر، فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لاستولى الكفار على المسلمين، فخربوا معابدهم، وفتنوهم عن دينهم، فدل هذا، أن الجهاد مشروع، لأجل دفع الصائل والمؤذي، ومقصود لغيره، ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة وعرت مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها، من فضائل المجاهدين وببركتهم، دفع الله عنها الكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوَلَلا دَفْعُ اللّهِ النّهِ النّهِ يَعِلَى: ﴿ وَلَوَلَلا دَفْعُ اللّهِ النّهِ النّهِ الله عنها الكفرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوَلَا دَفْعُ اللّهِ النّهِ النّهِ النّهِ الله عنها الكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوَلَا دَفْعُ اللّهِ النّهِ النّهِ اللّهِ الله عنها الكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوَلَا دَفْعُ اللّهِ النّه الله عنها الكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوَلَا دَفْعُ اللّهِ النّه الله عنها الكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوَلَا دَفْعُ اللّهِ النّهِ الله عنها الكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ اللهُ عنها الكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ اللهُ عنها الكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

### ما جاء من الأمر بالحفاظ على الصلاة أول وقتها وبيان فضله :

107].

٥٧٠ - أقول : ممن كانوا من قبلنا من اليهود على شريعة موسى عليه السلام ، ومن النصاري الذين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام .

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَ اَ عَالَى الْبُخَارِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَ اَ عَلَيْهِمْ ". \* ١٠٣ ]: مُوَقَّتُا وَقَتُهُ عَلَيْهِمْ ". \* ١٠٣ النساء: ١٠٣ ]: مُوَقَّتُا وَقَتُهُ عَلَيْهِمْ ". \* ١٠٣ النساء: ١٠٣ ]: مُوَقَّتُا وَقَتُهُ عَلَيْهِمْ ". \* ١٠٣ النساء: ١٠٣ ]: مُوَقَّتُهُ عَلَيْهِمْ ". \* ١٠٠ اللهُ ال

وعن الْحَسَنِ ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: " ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتَا ﷺ [النساء: ١٠٣] قَالَ كِتَابًا وَاجِبًا ". ٤٧٧

### أمر النبي بالصلاة في أول وقتها حتى في حال تأخير الأمراء لها:

عَنْ أَبِي ذَرِّ صَّالِتُهُ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ - أَوْ - يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ " قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُ نِي؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ، فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ" وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ وَقْتَهَا.

وفي رواية: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي". <sup>٤٧٩</sup>

وفي رواية : "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ". ' كَا

<sup>.</sup> مصر - البخاري (۳/۲). ط:دار التقوى – مصر -

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷۷</sup> -" تعظيم قدر الصلاة "(٣٣).

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷۸</sup> - مسلم ۲۳۸ - (۲۶۸)،وأحمد(۲۱۶۱۷)،وأبو داود(۲۳۱).

٤٧٩ - مسلم ٢٤٢ - (٨٤٨)، وأحمد(٢١٣٠٦) ، والنسائي(٧٧٨).

۰۸۰ – مسلم ۲۶۳ – (۲۶۸).

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخَرَ الصَّلاَة يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرُوةُ بْنُ الزَّيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ المُغِيرَة بْنَ شُغْبَة أَخْرَ الصَّلاَة يَوْمًا وَهُوَ بِالعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ: هِمَنْ مَلْ مُولُ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ: هُوَتُ مَلَى مَسْعُودٍ يُحَرِّفُ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ: هُوَتُ مَلْ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ: هُونُ مَنْ أَيْ مِسْعُودٍ يُحَرِّفُ اللّهُ وَأَقَامَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ وَقَقْ اللهُ وَالْمَعْ وَمِنْ عَلَى اللهُ وَالْمَعْ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِي ، قَالَ : يَا نَبِيَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْمُلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْمُلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْمُلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَلَا عَلَمَكَ اللهُ وَأَجْمَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَيْكَ اللهُ وَأَجْمَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَيْكَ اللهُ وَأَجْمُلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَلَى اللهُ وَأَجْمُ اللهُ وَأَجْمُ اللهُ وَالْمَعْمُ وَدَةً مَضُورَةً حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ حَتَى تَطُلُو السَّلَاقِ وَعِينَا إِللهُ الْمُؤْدِةُ مَخْصُورَةٌ حَتَى تَصُلِّ فَإِنَّ الصَّلَاقُ وَمِنْ عَنْ الصَّلَاقِ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَكَا الْكُفَّارُ ، وَحِينَا إِلْمُ اللهَيْءُ وَسَلِ ، فَإِنَّ الصَّلَاقُ مَنْ وَرَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَقَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُقَلِ وَالسَّلَةُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ الْمُقَالُ ، وَحِينَئِذٍ الصَّلَةُ وَلَوْ مَلْ السَّلَى اللهُ ا

وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ ؟ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيّ عَلَيْنِ : أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الجِهَادُ «الطَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ ، قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلُوِ اسْتَرَدْتُهُ لَزَادَنِي.

٤٨١ -البخاري(٢١٥).

مسلم ٤ ٩ ٦ - (٨٣٢).

۴۸۳ - البخاري(۲۷)، ومسلم۱۳۷ - (۸۵)، وأحمد(۳۸۹)، والترمذي(۱۸۹۸)، والنسائي (۲۱۰)

ما جاء من فضل المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد:

المحافظ على صلاة الجماعة المعلق قلبه في المساجد ممن يظلهم الله في ظله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّطِيْهُ، عَنِ النَّبِي عَيَاكُمْ ، قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ " . \* <sup>١٨٤</sup>

### الحفاظ على صلاة الجماعة من أسباب حُسن الخاتمة رزقنا الله إياها:

عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلِيْهُ ، قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى مِنَ ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ عَلَيْ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مَنْ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُمْ سُنَةَ نَبِيّكُمْ ، وَلَوْ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيكُمْ عَلْقُ فِي بَيْتِهِ ، لَتَرَكُّمُ سُنَةَ نَبِيّكُمْ ، وَلَوْ اللهَ يَسَلِي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ ، لَتَرَكُّمُ سُنَةَ نَبِيكُمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَسَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَزِهُ الْمَسَاجِدِ ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ مِهَا دَرَجَةً ، وَيَحُطُّ عَنْهَ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التِفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التِفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَنْهَ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التِفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلْمَ فِي الصَّقِي » عَنْهَ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التِفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلْمَ الْمُقَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التِفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَنْ الرَّجُلُنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّقِ » مَعْلُومُ التِفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مُ مُنْ مُنْ الرَّاجُلُيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّقِي » أَلَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّقِي »

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، - قَالَ أَحْسَبُهُ فِي الْمَنَامِ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟ " قَالَ: " قَالَتَ قَالَ: " قَالَاتَ قَالَ: " قَالَ: " قَالَ: " قَالَ: " قَالَ: " قَالَ: " قَالَاتَ قَالَ: " قَالَاتَ الْنَاتِ الْنَالَاتُ الْنَاتِ الْنَاتِ الْنَاتِ الْنَاتِ الْنَاتِ الْنَاتِ الْنَ

٤٨٤ - البخاري(٦٦٠)، ومسلم ٩١ - (١٠٣١)،، وأحمد (٩٦٦٥)، والترمذي (٢٣٩١).

٥٨٥ - مسلم ٢٥٧ - (١٥٤).

فِي خَرِي، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَا ُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الكَفَّارَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ المُكْثُ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَإِسْبَاعُ الوُضُوءِ فِي المُكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ الطَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَإِسْبَاعُ الوُضُوءِ فِي المُكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ...". أَكُمْنَ وَعَنْ جَابِرٍ فَيُعْهُمْ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُومِهَا ، فَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي». الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُومِهَا ، فَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي».

### ما جاء من ارتباط الإيمان بالحفاظ على صلاة الجماعة بالمساجد:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَعَمُّرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلَتَ إِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ [التوبة: ١٨]

فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعَمُرُ مَسَاجِكَ ٱللَّهِ ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ لِعُمَّارِ الْمَسَاجِدِ بِالْإِيمَانِ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَبَطَهُ بِهَا وَأَخْبَرَ عَنْهُ بِمُلَازَمَتِهَا. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْمُرُ الْمَسْجِدَ فَحَسِّنُوا بِهِ الظَّنَّ. وَرَوَى البِّرْمِذِيُّ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْمُرُ الْمَسْجِدَ فَحَسِّنُوا بِهِ الظَّنَّ. وَرَوَى البِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَالَ (إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ

٤٨٦ - رواه أحمد(٣٤٨٤)قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف،والترمذي

<sup>(</sup>٣٢٣٣،٣٢٣٤) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۸۷</sup> - رواه ابن ماجة(۲۷۲) وحسنه الألباني ، وابن حبان(۳۱۱٦) وحسنه شعيب الأرنؤوط ، وصححه الألباني في "ظلال الجنة" (۸۲۷).

فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ) ١٩٠٠ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِ دَاللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِآللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْمُخِرِ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: (يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ). قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الصَّلَاحِ لَيْسَ فِي مَقَاطِعِ الشَّهَادَاتِ، فَإِنَّ عَرْيبٌ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الصَّلَاحِ لَيْسَ فِي مَقَاطِعِ الشَّهَادَاتِ، فَإِنَّ الْفَطِنَ الْمُحَصِّلَ لِمَا يَعْلَمُ اعْتِقَادًا الشَّهَادَاتِ لَهَا أَحْوَالٌ عِنْدَ الْعَارِفِينَ بَهَا فَإِنَّ مِنْهُمُ الذَّكِيُّ الْفَطِنَ الْمُحَصِّلَ لِمَا يَعْلَمُ اعْتِقَادًا وَمِنْهُمُ الْمُعَقِّلُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يُنزَّلُ عَلَى مَنْزِلَتِهِ وَيُقَدَّرُ عَلَى صِفَتِهِ.

### ما جاء في فضل الحفاظ على الصلاة بأن تكون للعبد نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيّ عَيْكِ أَنَّهُ: ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا؟ كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ...». <sup>٤٨٩</sup>

### ما جاء من تكفير السيئات بالمحافظة على الصلوات المكتوبات:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفَا مِّنَ ٱلْيَـلِّ إِنَّ لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفَا مِّنَ ٱلْيَـلِّ إِنَّ

<sup>&</sup>lt;sup>۱۸۸</sup> -ضعیف : رواه أحمد(۱۱۲۰۱)،والترمذي (۲۲۱۷)،وابن ماجة(۸۰۲)وابن حزیمة (۱۵۰۲)،وابن حران (۱۷۲۱)وابن حریمة (۱۵۰۲)،وابن حبان (۱۷۲۱)وضعفه الألباني و شعیب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>^3 - صحيح : رواه أحمد في " المسند" (٢٥٧٦ )، وابن حبان في "صحيحه" (١٤٦٧) وصححه شعيب الأرنؤوط ، وضعفه الألباني .

ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبْنَ ٱلسَّيِّاتِ ذَلِكَ ذِكَرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ ﴾ [هود: ١١٤] قَالَ الرَّجُلُ: أَلِيَ هَذِهِ؟ قَالَ: «لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي» . \* فَعَلَ اللَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي» . \* وَفِي رواية :" بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً". \* فَعَمِلَ اللَّهُ الْحَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلِيْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ " قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا». ' <sup>89</sup>

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ الْجَمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَاءِرَ ".

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّنَاجِيّ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِثْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَيِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ الْضَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَيِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَثَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ الْقَرْضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَثَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ

414

٤٩٠ - البخاري(٤٦٨٧)، ومسلم ٣٩ - (٢٧٦٣)، وأحمد (٣٦٥٣)، والترمذي (٢١١٤)، وابن

ماجة (٤٥٥٤)، وابن حبان (٢٧١).

اَ البخاري (٥٢٦) ولفظه : «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» ، ومسلم ٤٢ – (٢٧٦٣)، وأحمد (٤٢٥)، وأجمد (٤٢٥)، وأبو داود (٤٢٨)، والترمذي (٢١١٣)، وابن حبان (١٧٣٠).

۱۹۲ - البخاري(۲۸) ، ومسلم۲۸۳ - (۲۲۷).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۹۳</sup> - رواه مسلم ۱۶ - (۲۳۳)، وأحمد(۹۱۹۷).

لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ" .

وعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايًا وَجْهِهِ، وَفِيهِ مِغَ وَخَيَاشِيهِ، ثُمُّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايًا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمُّ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايًا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَتُ اللهَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايًا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايًا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايًا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايًا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَ وَلَدَتْهُ وَمَ وَلَدَتْهُ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، إلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ ».

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَلِيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، ثُمُّ غَسَلَ كَفَّيْهِ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ مَنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ». قَالَ: «فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ اللَّهُ مِا ذَرَجَتَهُ ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا». وَفَعَ اللَّهُ مِا ذَرَجَتَهُ ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا».

<sup>&</sup>lt;sup>٩٩٤</sup> - صحيح : رواه أحمد(٢٢٧٠٤)، وأبو داود(٢٢٥)، والنسائي (٢٦١)، وابن ماجة (٢٠١) وصححه الألباني .

<sup>&</sup>lt;sup>993</sup> - مسلم ۲۹۶ - (۸۳۲)، و "المشكاة" ۲۶۲ - [٤]

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> - رواه أحمد(٢٢٦٧) وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(٢٤٢٧)، و " الصحيحة"(١٧٥٦) و " "صحيح الترغيب"(١٨٢).

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النّبِي عَلَيْ اللّهِ ، قَالَ: «تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ غَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظَّهْرَ غَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَعْرِبَ غَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَعْرِبَ غَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَعْرِبَ عَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَعْرِبَ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا». وَتُعْرَفُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا». وَمَا

#### الحفاظ على صلاة الجماعة من أعمال الصديقين والشهداء:

عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَيَاكِنُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ ، وَقُمْتُهُ ، فَمِمَّنْ أَنَا؟، قَالَ: «مِنَ الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ». ( حَمْنَ الصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ » ( حَمْنَ الصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ » ( حَمْنَ السِّدِيقِينَ وَالشَّهَالَةِ عَلَيْتُ وَالْمُعْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْمَانَ الْعَلَيْنَ وَاللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللللْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللْ

#### ما جاء من وصف الرحمن لعباده المحافظين على صلاة الجماعة بأنهم رجال:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴿ رَجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> -رواه الطبراني في " الصغير "(١٢١)،و" الأوسط" ، وقال المنذري: وإسناده حسن ، ورواه في " الكبير" موقوفًا عليه وهو أشبه ، ورواته محتج بمم في الصحيح ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب"(٣٥٧).

<sup>&</sup>lt;sup>٩٩٨</sup> - صحيح : رواه ابن حبان(٣٤٣٨)، وابن خزيمة (٢٢١٢)، والبيهةي في " الشعب "(٣٣٤٥) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوَمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿ لِيَجْزِيَهُ مُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَ هُم مِن فَضَلِهِ فَ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَإِللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ فَ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَإِللَّهِ وَالنور: ٣٦] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ﴿ رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَرَّةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٣٧] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ﴿ رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَرَّةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٣٧] يَقُولُ: عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْثُوبَةِ " . " وَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وعَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، ﴿ رِجَالُ لَآتُلُهِ يَهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٣٧] يَعْنَى الذِّكْرِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ". . . °

#### ما جاء من ارتباط الجنة بالمحافظة على صلاة الجماعة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَاللهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ ، « مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا ، كُلَّمَا غَدَا، أَوْ رَاحَ». أَنْ

وعَنْ جَابِرٍ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْثُوبَاتِ ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَاللّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.

٤٩٩ --" تعظيم قدر الصلاة"(٤٩)

٠٠٠ - " تعظيم قدر الصلاة"(٥٠)

<sup>°</sup>۱۱ - البخاري(٦٦٢)، ومسلم ٢٨٥ - (٦٦٩)، وأحمد(١٠٦٠٨)، وابن خزيمة (٦٩٦)، وابن

حبان(۲۰۳۷).

۰۰۲ - مسلم۱۸ - (۱۵).

وعَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً وَلَيْهِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْجَدْعَاءِ وَاضِعٌ رِجْلَيْهِ فِي الْغَرْزِ يَتَطَاوَلُ يُسْمِعُ النَّاسَ، فَقَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: " أَلَا تَسْمَعُونَ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ طَوَائِفِ النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: " اعْبَدُوا رَبَّكُمْ، وَصُلُوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةً رَبِّكُمْ " قَالُ: " اعْبَدُوا رَبَّكُمْ، وَصُلُوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةً رَبِّكُمْ " قَالُ: أَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أُزَاحِمُ الْبَعِيرَ فَقُلْتُ: يَا أَبًا أَمَامَةً مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أُزَاحِمُ الْبَعِيرَ أَزُحْرِحُهُ قَدَمًا لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِيُّ . " \* \*\*\*

وعَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَة يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ: سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكُنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ الْوِيْرُ وَاجِبٌ. قَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِنَّ لَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِنَ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ يُضِيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ يَكُنِ لَهُ عَنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ

## وهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ طَلِيْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُ فَيُدْخِلَهُ

<sup>&</sup>quot; - صحيح: رواه أحمد(٢٢٢٥٨) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، والترمذي(٢١٦)، وابن حبان(٢٣٥)، والحاكم في " المستدرك"(١٩) وصححه الألباني في "الصحيحة" (٨٦٧).

<sup>· · ° -</sup> صحيح : رواه أحمد(٢٢٦٩٣)، وأبو داود(٢٤٢٠)، والنسائي(٢٦١) وصححه الألباني .

الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ".

#### ما جاء من البراءة من النار والنفاق لمن كمل إيمانه وحافظ على صلاة الجماعة :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ".

#### ارتباط الفلاح بالحفاظ على صلاة الجماعة :

عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَر لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاة، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَر لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ الزَّكَاة، قَالَ: هَلْ عَلَيَ عَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ عَيْرُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَذَا، وَلاَ عَنْرُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَذَا، وَلاَ عَلَى هَذَا، وَلاَ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَذَا، وَلاَ عَلَى هَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَذَا، وَلاَ عَلَى هَذَا، وَلاَ مَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَذَا، وَلاَ عَلَى هَذَا، وَلاَ مَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَذَا، وَلاَ مَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَذَا، وَلاَ عَلَى هَذَا، وَلَا مَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَذَا، وَلاَ مَنْ وَلُولُ اللَّهِ عَالَى وَلُولُ اللَّهُ عَلَى هَذَا، وَلاَ مَسُولُ اللَّهُ عَلَى هَذَا، وَلاَ مَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[ ش (ثائر) هو برفع ثائر صفة لرجل وقيل يجوز نصبه على الحال ومعنى ثائر الرأس قائم شعره منتفشه (نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول) روى نسمع ونفقه بالنون

<sup>°°° -</sup> صحيح : رواه أبو داود(٢٤٩٤ )،وابن حبان(٩٩٤ ) [قال الألباني]: صحيح

٥٠٦ - رواه الترمذي (٢٤١) وحسنه الألباني.

۰۰۰ - البخاري(۲۶۷۸)،ومسلم ۸ - (۱۱)،وأحمد(۱۳۹۰)،وأبو داود(۳۹۱)،والنسائي (۲۲۰)،وابن حبان(۲۷۲۶).

المفتوحة فيهما وروى يسمع ويفقه والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم (أفلح إن صدق) قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة والأظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحًا لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه فهو مفلح وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحًا لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى]

وعَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَة، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَة، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ فَجَدِّنْنِي فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ ، فَقُلْتُ: إِنِي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّنْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا يُعَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ عَالَ الرَّبُ أَفْلَحَ وَأَنْجَعَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ ، قَالَ الرَّبُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ". مَا يُعَبِّدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ مِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ". مَا يَعْبُدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ مِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ". هَلَاكَ ". هُونَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ". هَنْ كَالَ الرَّبُ مَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ". هُمَا لَاكُونُ الْمَائِونُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ". هَنْ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولِ عَلَى ذَلِكَ ". هُمَا عَلَى ذَلِكَ ". هُلَا لَا اللَّهُ مُولِ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ". هُمَا الْفَقِيمِ عَلَى ذَلِكَ ". هُمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْقَلَولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

ويقول الإمام ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره : وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلِّذِينَ هُمْرَ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ [المؤمنون: ٩] أَيْ: يُواظِبُونَ عَلَيْهَا فِي مَوَاقِيتِهَا، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَالْتُ النَّبِيَّ عَلِيٌّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ ، قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى سَلَلْتُ النَّهِ؟ قَالَ: "الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". وَقُتْهَا". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَمَسْرُوقٌ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَمَسْرُوقٌ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾

<sup>°° -</sup> رواه أحمد(۲۹۰۲)، والترمذي(۲۱۳)، والنسائي (۲۵)، وأبو داود (۸۶٤)، و" المشكاة" (۱۳۳۰ - ۱۳۳۰). [۳] وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (۲۰۲۰ - ۸۹۲).

[المعارج: ٣٤]يَعْنِي: مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ. وَكَذَا قَالَ أَبُو الضُّحَى ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ.

وَقَالَ قَتَادَةُ : عَلَى مَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا .

وَقَدِ افْتَتَحَ اللَّهُ ذِكْرَ هَذَهِ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ بِالصَّلَاةِ، وَاخْتَتَمَهَا بِالصَّلَاةِ، فَدَلَّ عَلَى وَقَدِ افْتَتَحَ اللَّهُ ذِكْرَ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ بِالصَّلَاةِ، وَاخْتَتَمَهَا بِالصَّلَاةِ، فَدَلَّ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ". "٥٠٥ الصَّلَاةُ ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ". "٥٠٥

ومن أراد المزيد فليطالع كتابي :" خير أعمالكم الصلاة " بنفس الموقع .

# ما جاء في فضل الْخُطَا إلى المساجد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلِحَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَيُّهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ مَنْ بَيْتِ اللهِ لَيْنُوتِ اللهِ لِيقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً».

۰۰۹ - حسن صحيح: رواه أحمد(٢٢٣٧٨)،وابن ماجة(٢٧٧)،وابن حبان(١٠٣٧) وانظر "الرّوض النضير" (١٧٧) ، و "الصحيحة" (١١٥) للألباني .

<sup>°</sup>۱۰ - مسلم ۲۱ - (۲۰۱)، وأحمد(۲۰۷)، والترمذي (۲۰)، والنسائي (۱۲۳)، وابن ماجة (۲۲۸)، وابن حبان (۱۲۳۸) حبان (۱۲۳۸)

۱۱۰ - مسلم۲۸۲ - (۲۲۲).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى مَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّمَی مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ سُلاَمَی مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ الصَّنَامِحِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ خَرَجْتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَطْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ أَذْنَاهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ". "

وعَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَاللَّهِ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إِلَّا أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إِلَّا أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَا اللهِ عَلَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إِلَّا أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَا يَتَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً" .

#### ما جاء من فضل وثواب الأبعد إلى المسجد ممشى:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنها ، قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿إِنَّهُ بَلَغَنِي

<sup>°</sup>۱۲ - البخاري(۲۹۸۹)،ومسلم ۵۰ - (۱۰۰۹)،وأحمد(۸۱۸۳).

<sup>°</sup>۱۳ - صحيح : رواه أحمد(۱۹۰۲۸)،والنسائي(۱۰۳ )،وابن ماجة(۲۸۲ )وصححه الألباني

۱۱۰ - مسلم ۸ - (۲۲۹).

أَتَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ»، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ». (٥١٥ اللهِ عَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ».

وعَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ عَلَيْهُ ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، قَالَ: فَتَوَجَّعْنَا لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حَمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ، وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ، قَالَ: أَمَ وَاللّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ اشْتَرَيْتَ حَمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ، وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ، قَالَ: أَمَ وَاللّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَى أَتَيْتُ نَبِيَ اللّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثْرِهِ الْأَجْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَلَكَ اللّهِ عَلَيْكِ . هَا أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثْرِهِ الْأَجْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ». آلَهُ مَثْلُ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثْرِهِ الْأَجْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الرّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُصُوءَ، ثُمُّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلّا الصَّلاَةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً، إِلّا رُفِعَتْ لَهُ بَهَا الوصُوءَ، ثُمُّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلّا الصَّلاَةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً، إِلّا رُفِعَتْ لَهُ بَهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ ". ٢٥ مَصَلَّاهُ: اللّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللّهُمُّ ارْحُمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ ". ٢٥ وعَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهِ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ النّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهِ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ النّاسِ يُعِلِيهُمْ أَوْلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظُمَ أَجْرًا مِنَ النّاسِ يُسَلِيهَا مُعَ الْإِمَامِ أَعْظُمَ أَجْرًا مِنَ النّابِي يُصَلِيهَا مُعَ الْإِمَامِ أَعْظُمَ أَجْرًا مِنَ النّابِي يُصَلِيهَا مُعَ الْإِمَامِ أَعْطَمَ أَجْرًا مِنَ النّابِي يُصَلِيهَا مُعَ الْإِمَامِ أَعْطَمَ أَجْرًا مِنَ النّاسِ يُنَامُ ».

۱۰° - مسلم ۲۸۰ - (۲۲۵).

<sup>°</sup>۱۶ - مسلم(۲۶۳)، وأحمد(۲۱۲۱۷)، وأبو داود(۵۵۷)، وابن ماجة (۷۸۳).

<sup>°</sup>۱۷ - البخاري (٦٤٧) واللفظ له ،ومسلم ٢٧٢ - (٩٤٩)،.

۱۸° - مسلم۲۷۷ - (۲۲۲).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟ » قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذِهِ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاة يَخُرُحُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاة، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاة اللَّهُ اللَّهُمُّ الرَّمْهُ، فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا اللَّهُ خَرَى، إِنَّ الْمَلَائِكَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحُمْهُ، فَإِذَا قَالَ: إِمَامُكُمُ اللَّهُ أَكْبُرُ، وَأَقِيمُوهَا وَسُدُّوا الْفُرَحَ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ صَفُوفِ السِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخِّرُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخِّرُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخِّرُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخِّرُ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ ". . "١٠٥٥

# ما جاء من ارتباط الخشوع بالحفاظ على الصلاة لمواقيتها وأركانها:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ ۗ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ

يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُولُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٤٦-٤٥]

يقول الإمام السعدي – رحمه الله في "تفسيره": أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه ، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور {وَإِنَّهَا} أي: الصلاة ﴿لَكِمِيرَةٌ ﴾ أي: شاقة ﴿ إِلَّا عَلَى عَل

٥١٩ - رواه أحمد (١٠٩٩).

ٱلۡخَلِشِعِينَ ﴾ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع، وخشية الله، ورجاء ما عنده يوجب له فعلها، منشرحًا صدره لترقبه للثواب، وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته، وسكونه لله تعالى، وانكساره بين يديه، ذلا وافتقارا، وإيمانا به وبلقائه.

ولهذا قال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ ﴾ أي: يستيقنون ﴿ أَنَّهُ مَ مُّلَقُواْ رَبِّهِ مَ ﴾ فيجازيهم بأعمالهم ﴿ وَأَنَّهُ مَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ، ونفس عنهم الكربات ، وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات ، وأما من لم يؤمن بلقاء ربه ، كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه .

#### ما جاء في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ:

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، ...". ' ' مَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ ». ' ' ' مَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ ». ' ' '

،والنسائي(٨٣٧)،وابن ماجة(٧٨٩)،وابن حبان(٢٠٥٢).

<sup>°</sup>۲۰ - البخاري (٦٤٧) واللفظ له ،ومسلم ٢٧٢ - (٦٤٩)،.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱</sup> - البخاري (۲٤٥)، ومسلم ۲۰۰ - (۲۰۰)، وأحمد (۹۷۷۹)، والترمذي (۲۱۵)

وعن أبي سعيد الخدري عليه ، قال: قال رسول الله - على الله على الته الرَّجل في جهاعة تزيد على صلاتِه وحده بخمسٍ وعشرين درجة، فإن صلّاها بأرضِ فلاة ، فأتم ركوعها وسجودها؛ تكتب صلاته بخمسين درجة".

وعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ فَقَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا الصَّبْحَ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فَلَانٌ، قَالُوا: لَا، قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ فَلَانٌ، قَالُوا: لَا، قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا، وَلَوْ حَبُوا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمُكَاتِي مَعَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَاكَثُرَ فَهُوَ أَنْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَاكَثُرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

#### يُكتب لمن خرج من بيته للصلاة بأنه في صلاة حتى يعود إلى أهله :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ ، قَالَ: "لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ " . ٢٤

وعن عُڤْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ظَالِمُهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ مَرَّ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ فَيَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتَبُهُ، أَوْ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ

(٨٤٣)،وابن حبان(٢٠٥٦)، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٦٣)، "التعليق الرغيب" (١/ ١٥) والشطر الأوّل في البخاري .

<sup>°</sup>۲۲ – حسن : رواه أحمد(٢١٢٦٥) وحسنه شعيب الأرنؤوط ، وأبوداود(٥٥٤)،والنسائي

<sup>°</sup>۲۲ – حسن : رواه أحمد(۲۱۲۹)،وأبو داود(۲۰۵۰)،والنسائي(۸٤۳)وحسنه الألبايي.

۰۲۶ - مسلم ۲۷۰ (۹۶۳)

عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَالْقَاعِدُ يُرَاعِي الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ» .

# ما جاء من أن صلاة الجماعة في المسجد من سنن الهدى ولمن حافظ عليها له أجرها وأجر من عمل بها:

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّىٰ : «لَقَدْ رَأَيْنُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةِ»، وَقَالَ: «إِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ: يؤذَّنُ فِيهِ» أَنْ عَلَمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ النَّذِي يُؤذَّنُ فِيهِ» أَنْ

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً ، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزُارِهِمْ شَيْءٌ ".

<sup>°</sup>۲۰ -صحيح: رواه أحمد(۱۷٤٦٠)وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن،وابن حبان(۲۰٤٥)،وابن خزيمة (۱۷۹)وصححه الألباني في "صحبح الجامع" (۲۰۲۵ - ۱۷۹).

۲۲۰ - مسلم ۲۰۵۳ (۲۰۶).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۰</sup> - مسلم ۱۰ - (۱۰۱۷)، وأحمد (۱۹۱۷۶)، ووالترمذي (۲۲۷۹)، والنسائي (۲۵۰۶)، وابن ماجة (۲۰۳)، وابن خزيمة (۲۷۷۷).

#### ما جاء من أجر الحج والعمرة لمن خرج من بيته ليصلى في المسجد المكتوبة والضحى :

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ طَلِيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْثُوبَةٍ ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثْرِ صَلَاةٍ لَا لَعْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِيِّينَ" . ٥٢٨

#### صلاة الجماعة من أحسن ما يعمل الناس:

عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ عَفَّانَ ﴿ وَهُوَ مَحْصُورٌ - فَهُوالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِثْنَةٍ، وَنَتَحَرَّجُ؟ فَقَالَ: ﴿ الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ ، فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتُهُمْ » وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ: ﴿لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ المُخَنَّثِ إِلَّا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتُهُمْ » وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ: ﴿لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ المُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا » .

#### ما جاء من أجر المحافظ على صلاة الجماعة حال عدره بسفر أو مرض:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» .

#### فضل الصف الأول:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْطُهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ

<sup>°</sup>۲۸ - رواه أحمد(۲۲۳۰٤)،وأبو داود(٥٥٨) وحسنه الألباني .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹ –</sup> البخاري(۲۹٥).

<sup>°°° -</sup> البخاري(۲۹۹٦) ،وأحمد(۲۹۲۹)،وأبو داود(۳۰۹۱)،وابن حبان(۲۹۲۹).

الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْح، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا". ٥٣٢ - ٥٣٤ أَوَّلُهَا".

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَلِيَّة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ».

وعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ظَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ "يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا ، وَلِلثَّانِي مَرَّةً " .

وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللّهِ - ﷺ - يَأْتِي نَاحِيَةَ الصَّفِّ، وَيُسَوِّي بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِيهِمْ، وَيَقُولُ: "لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ».

<sup>°</sup>۲۱ - البخاري(۲۱۵)، ومسلم ۱۲۹ - (٤٣٧)، وأحمد(۲۲۲)، والنسائي (۲۲۲۹)، وابن ماجة (۹۹۸)، وابن ماجة (۹۹۸)، وابن حبان (۲۱۵۳).

<sup>°</sup>۲۲ – مسلم ۱۳۲ – (٤٤٠)،وأحمد(۷۳٦۲)،وأبو داود(۲۷۸)،والترمذي(۲۲۶)،والنسائي

<sup>(</sup>۸۲۰)، وابن ماجة (۱۰۰۰)، وابن حبان (۲۱۷۹).

<sup>°</sup>۲۲ – رواه أحمد(۱۱۱۲۱) ،وابن خزيمة(۲۵۲۲).

<sup>°°° -</sup> رواه أحمد(۱۷۱٤۱)،وابن ماجة،(۹۹٦)،والنسائي(۸۱۷) وصححه الألباني.

<sup>°°° -</sup> صحيح: رواه أحمد في " المسند (١٨٥١٦) ، وأبو داود (٦٦٤)، وابن ماجة (٩٩٧)، والنسائي (٨١١) وابن حبان (٢١٥٩) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

ما جاء في فضل صلاة الفجر والعصر والعشاء:

#### فضل رؤية وجه الله الكريم لمن حافظ على صلاة الفجر والعصر:

عَنْ جَرِيرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: كُنَّا جُلُوسًا رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، فَقَالَ: اللَّهِ ﷺ ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، فَقَالَ: الْمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُوْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُومِهَا " - يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ - ، ثُمَّ قَرَأَ جَيْدُ إِنِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِهَا } [طه: ١٣٠].

## ما جاء من ثواب الجنة لمن صلى البردين الفجر والعصر:

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّة»

وعن أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ -

#### صلاتي الفجر والعصر تشهدهما الملائكة عليهم السلام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَءِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَءِكَةٌ بِالنَّهْلِ وَمَلاَءِكَةٌ بِالنَّهْلِ وَمَلاَءِكَةٌ النَّهُمْ وَيَعْرَبُهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُولِمُ اللللللِهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولُولُولُمُ الللْمُولُولُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

<sup>°&</sup>lt;sup>۲۱</sup> - البخاري(٤٨٥١)، ومسلم ۲۱۱ - (٦٣٣)، وأحمد(١٩٢٥١)، وأبو داود(٤٧٢٩)

<sup>،</sup>والترمذي(٥١١) ،وابن ماجة(١٧٧) ،وابن حبان(٧٤٤٣)

<sup>°</sup>۳۷ – البخاري(۵۷٤)، ومسلم ۲۱ – (۲۳۵)، وأحمد (۱۶۷۳۰).

<sup>&</sup>lt;sup>°۲۸</sup> – مسلم ۲۱۳ – (۲۳۶)، وأحمد(۱۸۲۹۸)،وأبو داود(۲۲۷)،والنسائي(۲۷۱)،وابن حبان(۱۷٤۰).

وَهُوَ أَعْلَمُ مِهِ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ "٣٩٥ه

وفي رواية زاد:" فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ".

#### من صلى الصبح فهو في ذمة الله:

عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

#### ما جاء من فضل المحافظة على صلاة الفجر والعشاء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَّا يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَىٰهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصَّبْح، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»

وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ" .

<sup>°</sup>۲۹ - البخاري(٥٥٥)، ومسلم ۲۱ - (٦٣٢)، وأحمد (٢٤٩١)، والنسائي (٤٨٦).

<sup>°&</sup>lt;sup>۱۰</sup> – رواه ابن خزیمة(۳۲۲)، وابن حبان(۲۰٦۱).

۱<sup>30</sup> - مسلم۲۲۲ - (۲۰۲).

<sup>°°° -</sup> البخاري(٥١٥)، ومسلم ١٢٩ - (٤٣٧)، وأحمد(٢٢٢)، والنسائي (٢٢٢٦)، وابن ماجة (٩٩٨)، وابن ماجة (٩٩٨)، وابن حبان (٢١٥٣).

۱۹۰۰ - مسلم ۲۶۰ - (۲۰۱)، وأحمد (۲۹۱)، وأبو داود (۵۰۰)، والترمذي (۲۲۱)، وابن حبان (۲۰۲۰).

#### من حافظ على صلاة العصر كان له أجره مرتين:

عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ»، وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.

وعَنْ بُرَيْدَةَ ضَلَيْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيُّ ، قَالَ: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالتُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ٥٤٥

# أدعية الصلاة وفضلها ومواضع استجابتها:

# دعاء الاستفتاح في الصلاة وبيان فضله :

عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاتَهُ ، قَالَ: « أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا » فَقَالَ رَجُلٌ: بِالْكُلِمَاتِ؟» فَأْرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا » فَقَالَ رَجُلٌ: جِنْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ عَلَيْقِ : « لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا».

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ

<sup>&</sup>lt;sup>330</sup> - مسلم۲۹۲ - (۸۳۰)، وابن حبان(۱٤۷۱).

٥٤٥ - صحيح : رواه أبو داود(٥٦١ )،والترمذي(٢٢٣ )،و"المشكاة"(٧٢١ )وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۶۱۰</sup>- مسلم (۲۰۰)، وأحمد في " المسند" (۱۲۹۲۰)، وأبو داود (۷۲۳)، والنسائي (۹۰۱)، وابن حبان (۱۷۲۱).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مِنَ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ رَجُلٌ مَنِ الْقَوْمِ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «غَجَبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَمَا تَرَكُثُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ ». ٥٤٧ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ ». ٥٤٧

#### استجابة الله تعالى لعبده لما سأله في فاتحة الكتاب في الصلاة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلِي عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ٱلطَّهَ ٓ الِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٦-٧]، قَالَ: « هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ». فَأَلَّ الْحَبَّ الْمِي

<sup>°&</sup>lt;sup>٤۷</sup> - مسلم (۲۰۱)، وأحمد (۲۲۲)، والترمذي (۳۹۹) النسائي (۸۸٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۵</sup> مسلم (۳۹۵)، وأحمد (۹۹۳۲)، وأبو داود (۸۲۱) وابن ماجه (۳۷۸٤)، والترمذي (۲۹۵۳) والنسائي (۹۰۹)، وابن حبان (۱۷۸٤)

يقول الإمام ابن تيمية – رحمه الله -: قالَ سهل بن عبد الله التسترِي: لَيْسَ بَين العَبْد وَبَين ربه طَرِيق أقرب إلَيْهِ من الافتقار، وَمَا حصل فِيهِ الْهدى فِي الْمَاضِي فَهُوَ مُحْتَاج إِلَى حُصُول الْهدى فِيهِ فِي الْمُسْتَقْبل، وَهَذَا حَقِيقَة قُول من يَقُول: ثبتنا واهدنا لُؤوم الصِّرَاط. وقول من قالَ: زِدْنَا هدى، يتَنَاوَل مَا تقدم، لَكِن هَذَا كُله هدى مِنْهُ فِي الْمُسْتَقْبل إِلْي الصِّرَاط الْمُسْتَقيم، قَإِن الْعَمَل فِي الْمُسْتَقْبل بِالْعلم لِم يحصل بعد، وَلا يكون محتديًا حَتَّى يعْمل فِي الْمُسْتَقْبل بِالْعلم، وقد لَا يحصل الْعلم فِي الْمُسْتَقْبل، بل يكون محتديًا حَتَّى يعْمل فِي الْمُسْتَقْبل بِالْعلم، وقد لَا يحصل الْعلم في الْمُسْتَقْبل، بل يَرُول عَن الْقلب وَإِن حصل فقد لَا يحصل الْعَمَل، فَالنَّاس كلهم مضطرون إلى هَذَا الله عَلَيْهم فِي كل صَلَاة، فليسوا إلى شَيْء من الدُّعَاء أَحْوج مِنْهُم الله عَلَيْهم فِي كل صَلَاة، فليسوا إلى شَيْء من الدُّعَاء أَحْوج مِنْهُم النَّفُوس من السَّعَادَة. وَالله أعلم. أي المُسْتَقيم، حصل النَّصْر والرزق، وَسَائِر مَا تطلب النَّفُوس من السَّعَادَة. وَالله أعلم. أيه أَنْهُم من السَّعَادَة. وَالله أعلم. أي أَنْه أَنْه أَنْهُم أَنْهُم أَنْهَا أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْه أَنْهُم أَنْهُمُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أ

# ثواب المأموم بالمغفرة إذا وافق تأمينه عقب الإمام تأمين الملاعكة : وما جاء من إجابة الله لمن دعاه بعد الرفع من الركوع ومغفرته له :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ، قَالَ: « إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ ، يَقُولُ: « آمِينَ ».

وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَّلَاتِهُم، قَالَ: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا. فَقَالَ: « إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ،

<sup>°</sup>٤٩ " أمراض القلوب وشفاؤها" للأمام ابن تيمية (١٤/١) ط. مكتبة حميدو الاسكندرية .

<sup>· ° -</sup> البخاري (۷۸۰، ۷۸۲)، ومسلم (٤١٠)، وأحمد (٧٢٤٤)، وأبو داود (٩٣٦)

<sup>،</sup> والترمذي (٢٥٠)، وابن ماجه (٨٥١)، والنسائي (٩٢٨)، وابن خزيمة (٩٦٥).

ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذْ قَالَ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُهُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ : « فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَامْ مَيْرَكُ فَتُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، ...». أَنَ اللهُ لَكُمْ، مَدِهُ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ ، قَالَ: « إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

فَقُولُوا: « اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ»

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنعْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنعْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ».

۱۰۵- مسلم (٤٠٤)، أحمد (١٩٦٢)، وابو داود (٩٧٢)، والنسائي (١١٧٢)

<sup>°° -</sup> البخاري (۲۹۲، ۳۲۲۸)، ومسلم (٤٠٩)، وأبو داود (٨٤٨)، والترمذي (٢٦٧)، وابن حبان (١٩٠٧)

<sup>°°° -</sup> مسلم (٤٧٨)، وأحمد (٨٠٣)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٢٦٦).

<sup>\*</sup> ٥٠ - مسلم (٤٧٧)، وأحمد (١١٨٢٨)، وأبو داود (٨٤٧)، وابن حبان (١٩٠٥).

وعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ عَلِيْهُ ، قَالَ: «كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكُثُنُهُمَا أَوَّلُ».

#### من وصل صفًا وصله الله :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".

#### ما جاء من صلاة الله تعالى وملائكته عليهم السلام للذين يصلون الصفوف:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً" .

# الدعاء بعد الركوع أو قبله في قنوت الوتر:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ: « اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ،

<sup>°°° -</sup> البخاري (۲۹۹)، وأحمد (۱۸۹۹)، وأبو داود (۷۷۰)، والنسائي (۱۰٦۲)، وابن حبان (۱۹۱۰)

<sup>°°° -</sup> صحيح : رواه أحمد(٥٧٢٤)،وأبو داود(٦٦٦)،والنسائي(٨١٩) وصححه الألباني.

<sup>°°</sup>۷ - رواه أحمد(۲۲۵۸۷)،ابن ماجة(۹۹۵)،وابن حبان(۲۱۲۳)،والحاكم في " المستدرك"(

٧٧٥)وصححه الألباني .

وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ».

## استجابة الدعاء في موضع سجود العبد لربه:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: « أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلَا وَإِنِي نَهُيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ وَهُوهِ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَافِيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثُرُوا الدُّعَاءَ ».

ويقول الإمام النووي – رحمه الله -: وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْجُدْ واقترب وَلِأَنَّ السُّجُودَ غَايَةُ التَّوَاضُعِ وَالْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَفِيهِ تَمْكِينُ أَعَزِّ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ وَأَعْلَاهَا وَهُوَ وَجُهُهُ مِنَ النُّرَابِ الَّذِي يُدَاسُ وَيُمْتَهَنُ وَاللَّهُ أعلم. الآهُ

<sup>&</sup>lt;sup>٥٥٥</sup> - صحيح: رواه أحمد في" المسند" (١٧١٨)، وأبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، وابن ماجة (١١٧٨)، والنسائي (١٧٤٥)، والدارمي (١٦٣٤) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>۵۰۰</sup> - مسلم (٤٧٩) ، وأحمد (١٩٠٠)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي (١٠٤٥)، وابن حبان (١٨٩٦، ١٨٩٠).

<sup>&</sup>lt;sup>°°</sup> - مسلم(۲۸۲)، وأحمد (۹۶۲۱)، والنسائي (۱۱۳۷) ،وأبو داود (۸۷۵)،وابن حبان (۱۹۲۸). <sup>°°</sup> - "النووي شرح مسلم" (۲۰۶۸)

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" الدعاء بعد التشهد في الصلاة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنْ أَرْبَعِ ، يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

وعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلِيْهُ مرفوعًا: «...، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَوْتُ وَمِا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَانُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمِا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمُ أَسْرَوْتُ وَمُونُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمُ إِلَيْهُ وَمُ إِلَيْهُ إِلَيْنَ مَا أَسْرَوْقُولُ وَمُ إِلَيْهُ إِلَى اللّهُ وَالْمُ أَسْرَاقُ وَالْمُ أَسْرُونُ وَالْمُ أَسْرَاقُ وَالْمُ أَسْرَاقُ وَالْمُ أَسْرُونُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ أَسْرُونُ وَالْمُ أَسْرُونُ وَالْمُ أَسْرُونُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُ أَسْرُونُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُونُونُ فَالْمُ أَسْرُونُ وَالْمُ الْمُؤْتِقُ وَالْمُ الْمُعْرِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِقِيْنَالْمُ أَسْرُونُ وَالْمُ أَلْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَال

وفي رواية، قَالَ:كَانَ النَّبِيُّ عَلَالِمٌ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

# دعاء علمه رسول الله على لأبي بكر الصديق في صلاته:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ فَطْفِهُ : أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ: «قُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلْمُتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِثْكَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلْمُتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عَنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

٥٦٢ - البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨) واللفظ له.

٥٦٣- مسلم ٢٠١ - (٧٧١)، والترمذي (٣٤٢١) وابن حبان (١٩٦٦)

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦٤</sup>- مسلم ۲۰۲- (۷۷۱)، وأحمد (۷۲۹)، أبو داود (۱۰۰۹)، وابن حبان (۲۰۲۵).

<sup>&</sup>lt;sup>٥٥٥</sup>-البخاري (٢٨٤، ٦٣٢٦)، ومسلم (٢٧٠٥)، وأحمد في " المسند (٢٨)، والترمذي (٣٥٣١)، وابن ماجة (٣٨٣٥)، والنسائي (١٣٠٢).

## الدعاء الذي أوصى به رسول الله ﷺ لمعاذ دبركل صلاة :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَلَىٰ ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: ﴿إِنِي لَأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ»، فَقُلْتُ: وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: رَبِّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». أَنَّ

## إجابة الله تعالى لمن دعاه بعد تكبيره وتسبيحه وتحميده سبحانه في الصلاة:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَيْكُ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْلِ ، فَقَالَتْ: عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي، فَقَالَ: «كَبِّرِي اللَّهَ عَشْرًا، وَسَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا، ثُقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي، فَقُالَ: «نَعَمْ نَعَمْ ».

#### تحرى الإجابة قبل صلاة الظهر:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ السَّائِبِ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَرُولَ الشَّه عَبْدِ اللّهِ بَنِ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا سَاعَةُ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ».

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦٥</sup>-صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٢٢١١٩)، أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (١٣٠٣)، وابن حبان (٢٠٢٠)، وابن خزيمة (٢٠٢٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦٧</sup> - حسن: رواه أحمد في " المسند" (١٢٢٠٧)، والترمذي (٤٨١)، والنسائي (١٢٩٩)، وابن حبان (٢٠١) وجبان وشعيب الأرنؤوط.

منه - صحيح: رواه أحمد (١٥٣٩٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، والترمذي (٤٧٨) وقال: حديث حسن غريب، وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله -بل هو حديث صحيح متصل الإسناد، و" مشكاة المصابيح" (١٦٦٩) وصححه الألباني، وفي "الشمائل" (٢٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٩).

#### تحري الإجابة بين صلاة الظهر والعصر من يوم الأربعاء:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا، يَقُولُ: « دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، مَسْجِدِ الْفَتْح، يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَائِظٌ إِلَّا فَاسْتُجِيبَ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَائِظٌ إِلَّا تَوَخَيْتُ تِلْكَ السَّاعَةِ، فَا لَكَ السَّاعَةِ، إلَّا السَّاعَةِ، إلَّا عَرَفْتُ الْإِجَابَة ».

#### الدعاء يومي العيدين بعد الصلاة:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رضي الله عنها، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْعَى، الْعَوَاتِق، وَالْحُيَّض، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاة، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاة، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟، قَالَ: « لِتُدِينَ، وَلُبَابٌ؟، قَالَ: « لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابًا ».

وفي رواية البخاري: «فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ».

# فضل صلاة الجمعة لمن النزم بأوامرها ومستحباتها وآدابها : فضل التبكير لصلاة الجمعة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمُّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦٥</sup> - رواه أحمد في " المسند" (١٤٥٦٣) وضعفه شعيب الأرنؤوط، والبخاري في الأدب المفرد" (٧٠٤) وحسنه الألباني.

<sup>· ° -</sup> البخاري (١٦٥٢)، ومسلم (٨٩٠) واللفظ له، وأحمد في " المسند" (٢٠٧٨).

رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». ٥٧١

وفي رواية : "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى،...".٥٧٢

وفي رواية : ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ اللَهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالْفَا، ثُمَّ وَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ اللَهُجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ وَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ اللَّهِ عُونَ الذِّكْرِ ».٥٧٣

## حرمه الله على النار:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ ، يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ » . ٤٧٥

وفي رواية النسائي :"مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ"

(۱۳۸۸)، وابن حبان (۲۷۷۵).

۵۷۱ - البخاري(۸۸۱) ، ومسلم ۱۰ - (۸۵۰)، وأحمد(۹۹۲۹)، وأبو داود(۵۰۱)،

والترمذي (٩٩٤)، والنسائي

<sup>°&</sup>lt;sup>۷۲</sup> - رواه مالك في" المؤطأ" ( ۲٦٦).

<sup>°</sup>۲۲ - البخاري(۹۲۹)،ومسلم ۲۲ - (۸۵۰)،وأحمد(۸۲۰۰۱)والنسائي(۱۳۸۲)،وابن ماجة(۱۰۹۲).

 $<sup>^{\</sup>circ \vee \circ}$  - البخاري(۹۰۷) واللفظ له، والنسائي(۹۰۱).

وفي رواية : «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ». ٥٧٥

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - ﷺ أنه قال: "مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمُعةِ، ومَس مِن طِيبِ امرأتِه إن كانَ لها، ولَبِسَ مِن صالح ثيابِه، ثمَّ لم يَتَخَط رِقابَ الناسِ، ولم يَلغُ عندَ المَوعِظَةِ، كانت كفَّارةَ لِمَا بينها، ومَن لَغَا وتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ كانت له طُهراً".٥٧٦

#### المغفرة للجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ؟ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".٧٧٠

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ، فَمَ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي

<sup>°°° -</sup> صحيح : روه أحمد(٥٩٣٥)، والترمذي(١٦٣٢) ، وابن حبان(٤٦٠٥).

٥٧٦ -حسن : رواه أبو داود(٣٤٧) ،وابن خزيمة (٨١٠١)وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۷۷۰ – مسلم ۲۲ – (۲۰۸).

قَبْلَهَا» قَالَ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ زِيَادَةٌ، إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»٧٨ه

وعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُعَةِ الْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الثَّيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأَخْرَى». ٧٩٥

وعَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَّا أُمِرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ».٨٠٠

وفي رواية :"كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ ".٥٨١

 $<sup>^{\</sup>circ \vee \wedge}$  حسن : رواه أحمد في " المسند"(١١٧٦٨)، وأبو داود(٣٤٣)وابن حبان(٢٧٧٨)وحسنه الألباني وشعيب الأنؤوط.

٥٧٩ - البخاري(٨٨٣،٩١٠)، وأحمد(٢٣٧١)، والدارمي (١٥٨٢)، وابن حبان (٢٧٧٦).

<sup>°^ -</sup>صحيح : رواه النسائي(١٤٠٣)وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٨٤٨،٥٧١).

<sup>°^</sup>۱ -صحيح : رواه أحمد(٢٣٧١٨) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح ،

وفي رواية :" إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ ٪.٨٢

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهَ قَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُو رَجُلٌ دَعَا اللّهَ قَلَرَةٌ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُو رَجُلٌ دَعَا اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ ، وَلَمْ يَؤُذِأَ حَدًا، فَهِي كَفَّارَتُهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَتَخَطَّ رَقَبَة مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِأَ حَدًا، فَهِي كَفَّارَتُهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ شَاءَ بِالْحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } [الأنعام: ١٦٠] "٥٨٠ فَإِنَّ اللّه يَقُولُ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ وَنَ أَيِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ "، يَقُولُ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمُّ خَرَجَ حَتَّى يُطَلِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَامِلُ وَسُلُولُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>۸۲۰</sup> -صحيح رواه أحمد (۲۳۷۲۹)،والحاكم في" المستدرك"(۱۰۲۸)وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح،وابن حزيمة (۱۷۳۲)،وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (۲۸۹)عن رواية الإمام أحمد وابن حزيمة، وصححه شعيب الأرنؤوط.

٥٨٣ -حسن : رواه أحمد في " المسند"(٧٠٠٢)، وأبو داود(١١١٣) وابن خزيمة (١٨١٣) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٥٨٤ - حسن : رواه أحمد في " المسند" ( ٢٣٥٧١)، وابن خزيمة (١٧٧٥).

وعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا".٥٨٥

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَاعِرَ ".٨٦٥

# باب: ما جاء من فضل طلب العلم والذكر بالمسجد وانتظار الصلاة:

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ صَّلِيَهُ : أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ؟ ، قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا ، «كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ، أَوِ الْغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ». 

(مُ

وفي هذا الحديثة لطيفة لا يتنبه لهاكثيرًا من الشراح ، بل يحملهم هذا الفهم الخاطى على قولهم ، من جواز التحدث في أمور الدنيا في المساجد ، كما يقع منا ذلك ، وذلك من فهمهم لكون الصحابة يتحدثون في أمور الجاهلية ويضحكون لذلك والنبي على ، فنقول

٥٠٥ - صحيح : رواه أحمد" (١٦١،١٦١٧٣)، وأبو داود (٣٤٥،٣٤٦)، والترمذي (٥٠٢)،وابن ماجة(١٠٨٧) ،والنسائي(١٣٨١)،و ابن حبان" (٢٧٨١).

مسلم ۱ - (۲۳۳)، وأحمد (۹۱۹) واللفظ لهما ، والترمذي (۲۱۶)، ومقتصرًا على الصلوات الخمس والجمعة، وابن ماجة (۱۰۸٦) مقتصرًا على الجمعة ، وبلفظهما: مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ، وابن حبان (۱۷۳۳). مسلم ۲۸۰ – (۲۷۰)، وأحمد (۲۰۸٤)، وابن حبان (۲۰۹۹).

لهم: أما حديث االصحابة عن أمر الجاهلية ، وتبسمهم لذلك ، فهذا راجع إلى فطنتهم ، لكونهم يتحدثوا بنعمة الله عليهم ، لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّا بِنِعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ ﴿ وَالْمَالِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عليه الضحى: ١١) الذي أخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ، فلذا كانوا يضحكون مما كانوا عليه من غرابة ما كانوا عليه قبل مبعث النبي عَلَيْ ، بل أن النبي عَلَيْ ، بل أن النبي عَلَيْ . يرشدنا إلى خطورة هذا الفعل ، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ ».

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلِيَّهُ ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ : "لَا تُرْرِمُوهُ دَعُوهُ" فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ" أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْهِ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ. . \*

وقال العلامة السعدي - رحمه الله -: {في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} هذا مجموع أحكام المساجد، فيدخل في رفعها : بناؤها، وكنسها، وتنظيفها من النجاسات والأذى ، وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون من النجاسات، وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو فيها ، ورفع الأصوات بغير ذكر الله)).

<sup>^^^ -</sup> رواه الطبراني في " الكبير" (١٠٤٥٢)،وابن حبان(٦٧٦١)وصححه الألباني

في «الصحيحة» (١٦٣) وضعفه شعيب الأرنؤوط .

۹۸۰ - مسلم ۱۰۰ - (۲۸۵).

وعَنْ جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْح، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْعَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: "مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : " لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَّ أَنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا فَشْسِهِ وَزِنَةً عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ".

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ، مِنْ أَنْ أَعْنِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى، أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَعْنِقَ أَرْبَعَةً".

وعَنْ أَنَسٍ عَلِيُهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذُكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ "، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ: "تَامَّةِ تَامَّةِ تَامَّةِ "، أَمَّةِ "، أَمَّةً اللَّهِ عَلِيْ: "تَامَّةِ تَامَّةِ تَامَّةٍ "، أَمَّةً اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَالِقُونَا اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلِيْنِ عَلَيْنَا عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلِيْنَ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَالَةً عَلَالَةً عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَالَةُ عَلَالَةً

وأقول بتوفيق الله تعالى: ومن أهل العلم من يُضعف هذا ، ومنهم من يحمله تضعيفه له ، على إنكاره على من يجلس في المسجد من بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلى بعد الشروق ب ٢٠ دقيقة على الراجج -والله تعالى أعلم – فتقول له : اتق الله وإن كان الحديث ضعيفًا عند بعض العلماء ، فلا تنفر الناس عن طاعة الله بجهلك المركب ، لأن هذا مما ثبت فعله عن النبي على مكما في صحيح الأمام مسلم عن

 $<sup>^{\</sup>circ \circ}$  - مسلم ۷۹ - (۲۷۲٦)، وأحمد (۲۷٤۲۱)، وأبو داود (۱۰۰۳)، والترمذي ( $^{\circ \circ}$ 000) والنسائى ( $^{\circ}$ 1001)، وابن ماجة ( $^{\circ}$ 700)، وابن حبان ( $^{\circ}$ 71).

<sup>°</sup>٩١ -حسن : رواه أبو داد(٣٦٦٧)وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

<sup>°°</sup>۱ - رواه الترمذي(٥٨٦)وحسنه الترمذي ،والألباني ، ومن أهل العلم من يضعفه .

الصحابي جابر بن سمرة ، وأم المؤمنين جويوية رضي الله عنها ، وفي الحديث الذي بعدهما معنا بثبات الأجر من العتق بأنفس الأنفس بأربع من ولد إسماعيل عليه السلام ، وكذا في المساء أيضًا .

وعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ ، فَأَقْبَلَ النَّنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ ، فَجَلَسَ وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا الآخَرُ : فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ : فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ،

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتُهُمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». وَحَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

وعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ صَلَّىٰهُ ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْلِیٌّ وَخَنُ فِی الصَّفَّةِ، فَقَالَ: "أَیُّكُمْ یُحِبُّ أَنْ یَغْدُو كُلَّ یَوْمٍ إِلَی بُطْحَانَ، أَوْ إِلَی الْعَقِیقِ، فَیَأْتِیَ مِنْهُ بِنَاقَتَیْنِ كَوْمَاوَیْنِ فِی غَیْرِ إِثْمٍ، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ "، فَقُلْنَا: یَا رَسُولَ اللّهِ نُحِبُ ذَلِكَ، قَالَ: "أَفَلَا یَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیَعْلَمُ، أَوْ یَقْرَأُ آیَتَیْنِ مِنْ كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَیْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَیْنِ، وَثَلَاثُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ فَیَعْلَمُ، أَوْ یَقْرَأُ آیَتَیْنِ مِنْ كَتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَیْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَیْنِ، وَثَلَاثُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ الْإِبِلِ". ٥٥٥

۹۹۳ - البخاري(٤٧٤) ،ومسلم٢٦ - (٢١٧٦)،وأحمد(٢١٩٠٧)،والترمذي(٢٧٢٤)،وابن حبان(٨٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۹۹۰</sup> – مسلم ۳۸ – ۳۹ (۲۲۹۹)،وأحمد(۹۲۷۶)،وأبو داود(۵۰۵۱)،والترمذي(۳۳۷۸)،وابن ماجة (۳۷۹۳)،وابن حبان(۷۲۸).

<sup>°°° -</sup> مسلم ۲۰۱ - (۸۰۳)،وأحمد(۱۷٤۰۸)،وأبو داود(۲۵۱)،وابن حبان(۱۱۵).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَعَلَيْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «لَا يُوطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ ، أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ ، إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ». وَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ». وَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ». وَهُوهُ اللَّهُ بِهِ ، كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ ، إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ».

۹۶۰ - مسلم ۶۰ - (۲۷۲۱).

۱۹۷<sup>۰</sup> - رواه ابن حبان(۸۷)، وابن ماجة (۲۲۷).

<sup>°</sup>۹۸ -رواه أحمد(۹۸٤۱)،وابن ماجة (۸۰۰)،وابن حبان(۲۲۷۸، ۲۲۷۸)،وابن خزيمة (۱۵۰۳)، وابن خزيمة (۱۵۰۳)، وابن خزيمة (۱۵۰۳)، والحاكم في " المستدرك" (۷۷۱)وصححه الألباني.

# دعاء الملائكة الكرام – عليهم الصلاة والسلام – لمن ينتظر الصلاة من أهل الإسلام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْكُمْ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهُرُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطُوقَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحِدِكُمْ مَا الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُخْدِثْ فِيهِ ». أَنَ

<sup>°°° -</sup> رواه أحمد(٣٤٨٤)وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، والترمذي(٣٢٣٣،٣٢٣٤) وصححه الألباني.

<sup>... -</sup> رواه الترمذي(٢٣٤٥)وصححه الألباني.

٦٠١- البخاري (٤٧٧)، ومسلم (٦٤٩) واللفظ له، وأحمد (٧٤٣٠)، وأبو داود (٥٥٩).

#### ما جاء من مباهاة الله الملائكة بعباده الذين صلوا فريضة وينتظرون أخرى :

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى ، أَنَّهُ مَرَّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ السُّوقِ، مَا أَعْجَزَكُمْ » قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ ، قَالَ: «ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأَخُذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ » ، قَالُوا: وَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ: « فِي الْمَسْجِدِ » فَخَرَجُوا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُمْ حَتَّى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ : «مَا لَكُمْ ؟ » قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِد ، وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى نَرَ فِيهِ شَيْئًا يُقْسَمُ. فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ «أَمُا رَأَيْتُمْ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟ » قَالُوا: بَلَى، رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّونَ، وَقَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَقَوْمًا يَشَرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُونَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَيُحَكُمْ، فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ ﷺ ». مَا لَكُرُونَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَيُحَكُمْ، فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ﴿ ». " \* اللَّهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً ذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ أَنَا لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً وَلَا لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً وَوْمًا يَقُرَءُونَ الْخَلَالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً: «وَيُحَكُمْ، فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ كَالَى اللَّالُونَ الْمُعْرَانَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً: «وَيُحَكُمْ، فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ﴿ \* \* الْحَلَالُ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُمُونَ وَنَا وَقُوْمًا عَلَالًا عُلَالًا عَلَالًا عَلَى الْمُعْلَقِي الْفَقَالُ لَهُمْ أَبُو هُورَيْرَةً وَالْعَالِيْمُ الْمُؤْلُولُ وَلَالًا عُولُولُ الْمُعْلَالُ لَيْمُ أَبُولُ وَلَا الْعُولُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْمُعْلَالُولُ الْمُعْلَقُونَ الْفَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَالُ وَقُومًا الْمُؤْلُولُ وَلَا لَهُ مُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا لَلْكُولُ الْحَلَالُ وَقُلُولُهُ وَلَا عُلُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَالَالُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَالُولُولُولُولُولُولُ

(175

٢٠٢ -صحيح : رواه أحمد(٦٩٤٦)،وابن ماجة(٨٠١)صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۳</sup> -رواه الطبراني في " الأوسط "(١٤٢٩)وقال المنذري :بإسناد حسن ،وانظر " المجمع"(١٢٣/١-

| ومثله صنع السلاح                        |     | لا بد من صنع الرجال  |
|-----------------------------------------|-----|----------------------|
| قد دراه أُولو الصلّاح                   | ••• | وصناعة الأبطّال علم  |
| من أهله فقد النجاح                      |     | من لم يلقن أصله      |
| في مساجدنا الفساح                       |     | لا يُصنع الأبطال إلا |
| في ظل الأحاديث الصحاح                   | ••• | في روضة القرآن       |
| ورق يذريه الرياح                        |     | شعب بغير عقيدة       |
| ورق يذريه الرياح<br>يخون حي على الكفاح. | ••• | من خان حي على الصلاة |

باب: بيان فضل صلاة النافلة وكثرة السجود لله:

# محبة الله للعبد وتوفيقه له واستجابة دعاؤه واستعاذته بقيامه بالنافلة بعد الفريضة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَشَيْءٍ أَحَبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ ، حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَعْدُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي وَبَصَرَهُ النَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لاَعْطِينَهُ، وَلَمْ الرَّدِي عَنْ نَفْسِ لاَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لاَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ، تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ».

٠٠٤ – " لماذا نصلي " محمد بن إسماعيل المقدم –ط : دار العقيدة– مصر.

٦٠٥ - البخاري(٢٥٠٢)، وابن حبان(٣٤٧).

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: إن العبد لماكان معتقدًا لوجوب الفرائض عليه، وأنه أمر حتم يعاقب على تركها، كان ذلك بمجرده حاملاً له على المحافظة عليها ، والقيام بها، فهو يأتي بها بالإيجاب الشرعي ، والعزيمة الدينية ، أما النوافل فهو يعلم أنه لا عقاب في تركها ، فإذا فعلهاكان ذلك لمجرد التقرب إلى الله ، خاليًا عن حتم ، عاطلاً عن حزم ، فوزي على ذلك بمحبة الله له ، وإن كان أجر الفرض أكثر، فلا ينافي أن تكون المجازاة بماكان الحامل عليه ، هو محبة التقرب إلى الله ، أن يحب الله فاعله ، لأنه فعل ما لم يوجبه الله عليه، ولا عزم عليه بأن يفعله.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَقُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : ﴿ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِنَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْنُهُ هَرْوَلَةً».

### الأمر بالإكثار من السجود لما فيه من الثواب والرفعة :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ضَلِيَّا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً ، إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَاسْتَكْثِرُوا مِنْ السُّجُودِ».

<sup>&</sup>lt;sup>7.7</sup> - " ولاية الله والطريق إليها" للإمام الشوكاني (ص: ٢٠١ - ٤٠٢) بتصرف .ط.دار الكتب الحديثة - مصر -القاهرة .

۱۰۷ -)البخاري(۷٤۰٥) ، ومسلم۲ - (۲٦٧٥)،وأحمد(۹۳٥۱)، والترمذي(۳٦٠٣)، وابن ماجة(۳۸۲۲)،وابن حبان(۸۱۱).

<sup>1.^ -</sup> صحيح : رواه ابن ماجة (١٤٢٤)، والطبراني في " الكبير " ، والضياء في " المختارة "، وصححه الألباني في "صَحِيح الخُامِع "(٥٧٤٢)، و " صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ" (٣٨٦).

وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيّ ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ اللهُ وَعَلَى عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعْنِي اللهُ بِهِ ، وَيُدْخِلْنِي الْجَنَّة ، فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِيَّة ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ سَأَلْتُهُ الثَّالِيَّة ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ اللهِ ، فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً ، إلا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَة ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَة » ، قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ . أَنَّ اللهُ جُودَ ، وَعَلِيلًا مَعْدَانُ : ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ . وَعَلِيبًا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ . وَعَلِيبًا اللهُ وَعَلِيبًا اللهُ وَعَدْتُ فِيهِ رَجُلاً يُكْثِرُ السَّجُودَ ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: أَتَدْرِي عَلَى شَفْعِ انْصَرَفْتَ ، أَمْ عَلَى وَثِرٍ ؟ قَالَ: إنْ أَكُ لا أَدْرِي ، فَإِنَّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ يَدْرِي ، ثُمَّ قَالَ: إنْ أَكُ لا أَدْرِي ، فَإِنَّ اللهُ عَلَى عَلَى شَعْعِ اللهُ مِبَادِ يَلْهُ الْقُاسِمِ ، ثُمَّ بَكَى ، ثُمَّ قَالَ: أَنْ أَبُو الْقَاسِمِ ، ثُمَّ بَكَى ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِتِي أَبُو الْقَاسِمِ ، ثُمَّ بَكَى ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِتِي أَبُو الْقَاسِمِ ، ثُمَّ بَكَى ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرَنِي حِتِي أَبُو الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ مَاكَ: أَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِللَّهُ سَعِدْدًا ، إلا رَفَعَهُ اللهُ مِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ مِا لَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

١٠٩ - مسلم(٤٨٨)، وأحمد في " المسند" (٢٢٣٧٧)، والترمذي (٣٨٨)، والنسائي (٢١٣٩).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۰</sup> - رواه أحمد في" المسند" (۲۱٤٥٢)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه الدارمي (۱۰۰۲)، و عبد الرزاق في " مصنفه " (۳۰۲۱،٤۸٤۷) ، و البزار في "مسنده" مختصرًا (۳۹۰۳) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (۱۳۰/۱).

# مرافقة النبي ﷺ لمن أكثر من السجود لله:

عَنْ أَبِي سَلَمَةً فَرُقِطْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبِ الْأَسْلَمِيَّ فَرُقُطُهُ ، يَقُولُ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: «فَقَالَ: «سَلْنِي»، فَقُلْتُ: مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: «فَأَعِتَى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». [11]

# من أكثر من السجود لله تعالى دُعي إلى الجنة من باب الصلاة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْكُنِهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ: « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فُودِيَ مِنْ أَهْلِ الطَّلاَةِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ ، الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ ، الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: بِأَيِي أَنْتَ وَأُهِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ يَلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْبُمْ » أَنْ صَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ يَلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْبُمْ » أَنْ صَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ يَلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْبُمْ » أَنْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلِي هُرَيْرَةَ صَلِي اللهِ عَنْ يَقِي عَمْلِهِ ، أَحَبُ إِنْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ » أَنْ عَمْلِهِ عَمْلِهِ ، أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ » أَنْ عَمْلُونَ ، يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمْلِهِ ، أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاكُمْ » أَنْ اللهِ عَلَى عَبْرِهُ مَنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ » أَنْ عَمْلُونَ مَنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ » أَنْ عَمْلُهُ مَنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ » أَنْ اللهِ عَمْلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْرِهِ مِنْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاكُمْ » أَنْ اللهِ عَلَى عَبْرِهُ مِنْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاكُمْ » أَنْ اللهِ عَنْهُ مَنْ عَلَيْتَ وَلُونَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْرِهُ مِنْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاكُمْ » أَنْ اللهُ عَلَى عَمْلُهُ مَنْ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْرِهُ مِنْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاكُمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْلَ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَبْرُهُ مَا هَذَا فَيْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَبْرِهُ مَنْ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَه

۱۱۱ - مسلم(٤٨٩)،والنسائي(١١٣٨)،وأبو داود(١٣٢٠).

۱۱۲ - البخاري(۱۸۹۷)، ومسلم ۸۰ - (۱۰۲۷)، وأحمد (۷۶۳۳)، والترمذي (۳۶۷۶) ، والنسائي (۳۱۷۶)، وابن حبان (۳۰۸).

<sup>&</sup>lt;sup>٦١٣</sup>- رواه ابن المبارك في " الزهد "(٣١)وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥١٨)،و "الصَّحِيحَة"(١٣٨٨)أبو نعيم .

## جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" بيت في الجنة لمن حافظ على السنن الرواتب:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها ، زَوْجِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَوْ يَضَةٍ ، إِلا يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي لِللهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا ، غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، إِلا بَنِيَ اللهُ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ " قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ: "فَمَا بَرِحْتُ أُصِلِيهِنَّ بَعْدُ ».

#### فضل النافلة لجبر النقص في الفريضة:

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ضَلِيَّةُ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيَّالِمُ ، قَالَ: « أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاتُهُ ، فَإِنْ أَكْلَهَا ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِمَلا عُكَنِهِ: انْظُرُوا هَلا تُجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَأَكْلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ ».

۱۱۶ - مسلم ۱۰۳ - (۷۲۸)،وأحمد (۲٦٧٧)،وأبو داود(۱۲۵۰)،والترمذي (۲۱۵)،وابن

ماجة(١٤١)،والنسائي(١٨٠٥) ،وابن حبان (٢٤٥١).

<sup>11° -</sup>صحيح: رواه أحمد(١٦٩٥٩)، وابن ماجة(١٤٢٦)، أبو داود (٨٦٦)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْحِ التَّرْمِذِيّ: هَذَا الَّذِي وَرَدَ مِنْ إِكْمَال مَا يَنْتَقِصُ الْعَبْدُ مِنْ الْفَرِيضَةِ بِمَا لَهُ مِنْ التَّطُوُع، يَخْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ السُّنَنِ وَالْمُيِّنَاتِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا ، مِنْ الْخُشُوعِ وَالأَدْعُكَارِ وَالأَدْعِيَةِ وَلَا أَنْ يُوعَلُهُ فِي الْفَرِيضَة، وَإِنَّا لَمُ يَفْعَلُهُ فِي الْفَرِيضَة، وَإِنَّا فَعَلُهُ فِي النَّطَوُع.

وَيُخْتَمِلُ أَنْ يُرَاد: مَا تَرَكَ مِنْ الْفَرَائِضِ رَأْسًا ، فَلَمْ يُصَلِّهِ ، فَيُعَوَّضُ عَنْهُ مِنْ التَّطَوُّعِ ، وَاللهُ تَعَالَى يَقْبَلُ مِنْ التَّطَوُّعَاتِ الصَّحِيحَةِ عِوَضًا عَنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَة ، وَلِلهِ سُبْحَانه أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ، فَلَهُ الْفَضْلُ وَالْمَنّ."عون المعبود"(٢/ ٣٥٩)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلِيْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: « أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلاثُهُ، فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا ، وَإِلا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ. قَالَ: أَكْمُلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ ». [117

#### يُكتب للمسافر والمريض من عمله ماكان مقيمًا صحيحًا:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّكْسَكِيِّ، ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ ضَلِيًّا الله وَاصْطَحَبَ هُو وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ رضي الله عنه: سَمِعْتُ أَبًا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَمِلُ مُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

#### استجابة الله لدعاء عبده وهو ساجد:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَرَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » وَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَرَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » مَالمَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْقُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

٢١٦ -صحيح: رواه النسائي(٤٦٧)صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على ابن ماجة (١٤٢٦).

۱۱۷ - البخاري(۲۹۹٦)،وأحمد في " المسند" ( ۱۹۲۹)،وأبو داود (۳۰۹۱)،وابن حبان (۲۹۲۹) ، البخاري (۲۹۲۹)، وأحمد (۲۹۲۹)،وأبو داود (۸۷۲)،والنسائي (۲۹۲۹).

باب: فضل السنن الرواتب:

#### فضل ركعتا سنة الفجر:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

وعَنْ نُعَيْمٍ بْنِ هَمَّارٍ ضَلِيْكِهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : « ابْنَ آدَمَ ، لا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، أَكْفِكَ آخِرَهُ».

#### فضل السنة الراتبة لصلاة الظهر وركعتي بعدها غير راتبة :

عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِعَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، الْمَوْتُ اشْتَدَّ جَزَعُهُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا الْجَرَعُ؟ ، قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ، يَعْنِي أُخْتَهُ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۹</sup> - مسلم ۹ - (۷۲۰)، وأحمد في " المسند" (۲۲۲۱)، والترمذي (۲۱۲)، والنسائي (۱۷۰۹)، وابن خزيمة (۱۱۰۷).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲۰</sup> - صحيح: رواه أحمد(۲۲٤٧٤)، وأبو داود(۲۸۹)، والترمذي (۲۷۵)، والدارمي (۲۹۱)، وابن حبان (۲۵۳٤) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

قِيل: الْمُرَادُ صَلَاةُ الصُّحَى، وقِيلَ: صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ، وَقِيل: سُنَّةُ الصُّبْحِ وَفَرْضُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَقُلُ فَرْضِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ (أَكْفِكَ) ، أَيْ: أَيْ: إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، قَالَ الطِّيبِيُّ، أَيْ: أَكْفِكَ شُغْلَكَ وَحَوَائِجَكَ، وَأَدْفَعُ عَنْكَ مَا تَكْرَهُهُ بَعْدَ صَلَاتِكَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، وَالْمَعْنَى فَرِّغْ بَالَكَ بِعِبَادَتِي فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، أَفْرَغْ بَالَكَ فِي آخِرِهِ بِقَضَاءِ حَوَائِجِكَ اهد. "مرقاة المفاتيح "(٩٨٠/٣).

ﷺ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ». فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنِّ.

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ السَّائِبِ فَعْظِيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَرُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلُ صَالِحٌ ». ١٢٢

وعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْخَيْقِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ صَلاةِ الْغَدَاةِ » [17] المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ صَلاةِ الْغَدَاةِ »

### ما جاء في فضل قيام الليل : قيام الليل أفضل النافلة بعد الفريضة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، صَلاةُ اللَّيْلِ».

<sup>۱۲۲</sup> - رواه أحمد (۱۰۳۹٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ، والترمذي(٤٧٨) ، وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله -صحيح متصل الإسناد ،و" مشكاة المصابيح"(١٦٩٩) وصححه الألباني <sup>۱۲۲</sup> - مسلم ١٠١ --۳۰ (٧٢٨)، والترمذي(١٥٥٥) واللفظ له ،والنسائي(١٧٩٨)، وابن ماجة(١١٤١).

۱۲۶ -مسلم ۲۰۲ - (۱۱۲۳)، وأحمد (۸۳۵۸)، وأبو داود(۲۲۹)، والترمذي(۲۳۸).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲۱</sup> - صحيح : رواه أحمد(۲٦٧٦٤)، وأبو داود(۲٦٩)، والترمذي(٤٢٨)، والنسائي(١٨١٧)، وابن ماجة(١٦٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

ولفظه عند أحمد : أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ».

### من أجل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد شكرًا لربه:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ضَلِيْهُ ، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ كَلَّى حَتَّى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ، قَالُوا: قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: « أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ». (١٢٥

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجُلاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَصْنَعُ هَذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟، فَقَالَ: « يَا عَائِشَةُ أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ». [17]

### ارتباط قيام الليل بصلاح العبد:

 $<sup>^{170}</sup>$  –البخاري(٤٨٣٦)، ومسلم ۸۰ – (۲۸۱۹)، وأحمد (۱۸۲٤)، والترمذي (۲۱٤)، والنسائى (۲۸۲٤)، وابن ماجة (۲۱۹۱)، وابن خزيمة (۱۱۸۲)، وابن حبان (۲۱۱).

<sup>.</sup> ۱۲۶ - البخاري (٤٨٣٧)،ومسلم ٨١ - (٢٨٢٠)،وأحمد(٢٤٨٤٤)،وابن ماجة(٢٤٨٠).

بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ، ثُمُّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكُ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ، لَوْ كُنْتَ ثُكْثِرُ الصَّلاَةَ. فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِي مَطُويَةٌ كَطَيِّ البِئْرِ، لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ البِئْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرَيْنِ مَلَكُ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَأَرَى فِيهَا رِجَالاً مُعَلَّقِينَ بِالسَّلاَسِلِ، رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ، عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ، فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ اليَهِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَة، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَفْصَة ، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ نَافِعٌ: «فَلَمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنَ اللَّيْلِ» فَقَالَ نَافِعٌ: «فَلَمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كُثْرُ الصَّلاَة ». 177

### من أسباب دخول الجنة بسلام:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ صَلِيْهُ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ كَالِيُّ الْجُفَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَكُنْتُ فِيمَنِ الْجُفَلَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجُمَّهُ أَنَّ وَجُمَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كُذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ ».

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۷</sup> – البخاري(۲۰۲۸،۷۰۹) ومسلم ۱۶۰ – (۲۷۹۷)،وأحمد(۲۳۳۰)،وابن ماجة(۲۹۱۹)،وابن حبان(۷۰۷۰).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲۸</sup> - رواه أحمد(۲۳۷۸٤))، وابن ماجه (۱۳۳٤)، والترمذي (۲٤۸٥)، والدارمي (۲۲۸۵) والدارمي (۲۲۷۵) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

# جامع الباقيات الصالحات" الجزء الأول" أن ينال العبد أو الأمة رحمة الله وكتبا من الذاكرين:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَلِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةُ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ».

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِراتِ».

وعَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثِ الفِرَاسِيَّةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْلِ ، قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهُ مِنَ الخَرَائِنِ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهُ مِنَ الخَرَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ - يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ - رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ».

كَانَ يُصَلِّي مِنَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه اللَّهٰ عَنْهَا ،أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاةِ ، يَثُولُ لَهُمْ: الصَّلاةُ ، ثُمَّ

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۹</sup> -رواه أحمد (۲۶۱۰)،وأبو داود(۲۰۰،۱۳۰۸)، والنسائي(۲۱۰)،وابن ماجة(۱۳۳۲)،وابن خزيمة(۲۱۸).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٣٠</sup> - صحيح : رواه أبو داود(١٤٥١)، وابن ماجة(١٣٣٥)، وابن حبان (٢٥٦٨)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

٦٣١ -البخاري(٧٠٦٩) ، وأحمد(٢٦٥٤٥)، والترمذي(٢١٩٦)،وابن حبان(٢٩١).

يَنْلُو هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَأَمْرَأَهُ لَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطَبِرَ عَلَيْهَ ۚ لَانَسَعَلُكَ رِزْقًا تَحَنُ نَرَزُقُكَ ۚ وَٱصْطَبِرَ عَلَيْهَ ۚ لَانَسَعَلُكَ رِزْقًا تَحَنُ نَرَزُقُكَ وَالْصَلَوةِ وَٱصْطَبِرَ عَلَيْهَ ۖ لَانَسَعَلُكَ رِزْقًا تَحَنُ نَرَزُقُكَ وَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا تَحَنُ نَرَزُقُكَ وَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وعَنْ جَابِرٍ صَّطِيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ الْقُنُوتِ ». ٦٣٢ وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ القَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةً لِلللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْنِ مَا اللّهُ اللّهُ لِلللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

### محبة الله عز وجل لصلاة الوتر:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: « إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ ، صَلاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام، كَانَ يَنَامُ

نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا». <sup>٦٣٤</sup> عَنْ عَلِيٍّ ضَلِّيًّ ، قَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: « يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ».

ماجة (۲۱۲۱)، وابن حبان (۱۷۵۸).

٦٣٢ - مسلم ١٦٤ - (٧٥٦)، وأحمد في " المسند" ( ١٤٣٦٨)، والترمذي (٣٨٧)، وابن

٦٣٢ - رواه أبو داود(١٣٩٨)، وابن حبان(٢٥٧٢) صححه الألباني ، وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط.

۱۳۴ -البخاري(۱۱۳۱)، ومسلم۱۸۹ - (۱۱۵۹).

٦٣٥ - رواه أحمد(١٢٢٨)، وأبو داود(١٤١٦)،والنسائي(١٦٧٥)،وابن ماجة(١١٦٩)وصححه الألباني

# جامع الباقيات الصالحات" الجزء الأول" فَضْلِ مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى (٢٣٦):

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَلِحَيْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ أَوْلاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي اللَّهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي ، قُبِلَتْ صَلاَتُهُ ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّطِيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَعْفِرَ لَهُ ». ٦٣٨

وعَنْ جَابِرٍ طِيُّنِهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهِ مَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ » أَنْ مَسْلِمٌ ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ » أَنْ يَقُولُ الإمام ابن حجر – رحمه الله - :بَيَانُ فَضْلِ الدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى عَيْرِهِ إِلَى طُلُوع الْهَجْر ، قَالَ بن بَطَّالٍ: هُو وَقْتُ شَرِيفُ خَصَّهُ اللَّهُ بِالتَّنْزِيلِ فِيهِ ، فَيَتَفَضَّلُ عَلَى عِبَادِهِ اللهَ إِلَيْنَ اللهِ اللهُ اللهُ وَمُفَارَقَةُ اللَّذَةِ وَالدَّعَةُ صَعْبُ ، لا سِيَّمَا أَهْلُ الرَّفَاهِيَةِ ، وَفِي زَمَنِ الْبَرْدِ الْقَيَامُ اللهُ التَّعَبِ وَلا سِيَّمَا فِي قِصَرِ اللَّيْلِ ، فَمَنْ آثَرَ الْقِيَامَ لِمُنَاجَاةٍ رَبِّهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ مَعَ مَنَ الْبَرْدِ مَنَ عَلَى اللهُ عَبَادَهُ عَلَى الدُّعَاءِ فَلَى الدَّعَاءِ مُو وَصِعَةِ رَغْبَتِهِ فِيمَا عِنْدَ رَبِّهِ ، فَلِذَلِكَ نَبُهَ الللهُ عَبَادَهُ عَلَى الدُّعَاءِ مَلَى اللهُ عَبَادَهُ عَلَى الدُّعَاءِ مَا كَلَى اللهُ عَبَادَهُ عَلَى الدُّعَاءِ مَلَى اللهُ اللهُ عَبَادَهُ عَلَى الدُّعَاءِ فَلَالِكَ، دَلَّ عَلَى خُلُوسِ نِيَّتِهِ وَصِعَةِ رَغْبَتِهِ فِيمَا عِنْدَ رَبِّهِ، فَلِذَلِكَ نَبُهَ اللَّهُ عَبَادَهُ عَلَى الدُّعَاءِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَبَادَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَبَادَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَادَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

٦٣٦ -" العنوان تبويب البخاري"(١١٥٤).

۱۳۷ - البخاري(۱۱۵٤)، وأحمد(۲۲٦۷۳)، وأبو داود(۲۰۰۰)، والترمذي(۲۱۱۳)، وابن ماجة (۳۸۷۸)، وابن ماجة (۳۸۷۸)، وابن حبان(۲۹۹۱).

۱۳۸ - البخاري(۹۶)،ومسلم(۷۵۸)،وأبو داود(٤٧٣٣)،والترمذي(٣٤٩٨).

٦٣٩ - رواه مسلم(٧٥٧)، وأحمد(٥٥٥٥)، وابن حبان(٢٥٦).

فِي هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي تَخْلُو فِيهِ النَّفْسُ مِنْ خَوَاطِرِ الدُّنْيَا وَعُلَقِهَا، لِيَسْتَشْعِرَ الْعَبْدُ الْجِدَّ وَالإِخْلَاصَ لِرَبِّهِ.

### كتابة الأجر لمن نوى قيام الليل فغلبته عيناه :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ صَلِيَّا ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: « مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ».

### مغفرة الله تعالى ما تقدم من ذنب من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِطْهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». آ اللهِ عَلَيْسُ اللهِ عَلَيْسُ اللهِ عَلَيْسُ اللهِ عَفْرَ لَهُ اللهِ عَنْمَ ال

وعَنْهُ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

#### صلاة ركعتين بعد الظهر غير الراتبة:

عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِعَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمَوْتُ اشْتَدَّ جَزَعُهُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا الْجَزَعُ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ، يَعْنِي أُخْتَهُ، تَقُولُ:

١٤٠ - " فتح الباري" لابن حجر -رحمه الله -(١٤٠/١١)ط.دار التقوى -مصر.

<sup>&</sup>lt;sup>7٤١</sup> -رواه ابن ماجة(١٣٤٤)، والنسائي(١٧٨٧)،وابن حبان(٢٥٨٨)صححه الألباني وحسنه شعيب الأرنؤوط .

۱٤٢ -البخاري(۳۷)، ومسلم ۱۷۳ - (۲۰۹).

۱۲۳ -البخاري(۳۵)، ومسلم ۱۷۱ - (۷۲۰) ، وأحمد(۹۲۸۸)،وابن حبان(۳٦۸۲)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ». فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ. النَّارِ». فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ.

#### صلاة أربعًا غير راتبة قبل العصر وبيان فضلها:

عَنْ عَلِيٍّ ظَلِيْتُهُ ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمُلْوْمِنِينَ». أَوَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ». أَوَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ». وَعَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». أَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا».

#### فضل من صلى ما قُدر له قبل صلاة الجمعة :

عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ ضَلِيَّةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمُّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمُّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى».

<sup>۱۶۰</sup>- رواه أحمد(۲۰۰)وقال شعيب الأرنؤوط :إسناده قوى ، والترمذي(۲۹)واللفظ له ، وابن ماجة(۲۱۱)،وأبو يعلى الموصلي في "مسنده "(۳۱۸)وحسنه الألباني

٦٤٦ - حسن: رواه أحمد في " المسند" (٩٨٠)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وابن حبان (٢٤٥٣) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۲</sup> - صحيح: رواه أحمد(٢٦٧٦٤)، وأبو داود(٢٦٩٩)، والترمذي(٤٢٨)، والنسائي(١٨١٧)، وابن ماجة(١٦٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٦٤٧ -البخاري(٩١٠)واللفظ له، وأحمد في " المسند "(٢٣٧٢)، والدارمي(١٥٨٢) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَٰ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيَّ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ مُّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطِّبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ لَهُ مُ الْخُرَى، وَفَصْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ».

#### فضل صلاة الضحى:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَعْلِيْهُ ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: "صَلَاةُ الأَوَّابِينَ ، إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ". "

وعَنْ أَبِي ذَرِ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِي عَلِيْ ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَبْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهُنِي عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».

يقول الإمام الشوكاني في " نيل الأوطار" :فيه دليل عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ قَبْلَ الجُّمُعَةِ، وَلَمْ يَتَمَسَّك الْمَانِع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ الصَّلَاة وَقْت الزَّوَال، وَهُوَ مَعَ كُوْن عُمُومه مُخَصَّصًا بِيَوْمِ الجُّمُعَة كَمَا تَقَدَّمَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلِّ عَلَى الْمَنْع فِي وَقْت الزَّوَال لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلِّ عَلَى الْمَنْع فِي وَقْت الزَّوَال وَهُوَ عَيْر مَحِل النِّزَاع.

وَالْحَاصِلِ أَنَّ الصَّلاة قَبْلَ الجُّمُعَة مُرَغَّبٌ فِيهَا عُمُومًا وَخُصُوصًا، فَالدَّلِيل عَلَى مُدَّعِي الْكَرَاهَة عَلَى الإِطْلاق قَوْلُهُ: (فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ) فِيهِ أَنَّ الصَّلاة قَبْلَ الجُّمُعَة لا حَدّ لَهَا. "نيل الأوطار" ط.دار الجيل(٢٥٥/٣) <sup>759</sup> - مسلم ١٤٤ - (٧٤٨)،وأحمد(١٩٣١٩)،وابن حبان(٢٥٣٩).

۱٤٨ - مسلم۲۲ - (۲۵۸).

٠٠٠ -مسلم ٨٤ - (٧٢٠)، وأحمد في " المسند" (٢١٥٤٨)، وأبو داود (١٢٨٥)، وابن خزيمة (١٢٢٥).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ، مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلاً مِنْهُ بِصَدَقَةٍ " قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: "النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنْهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضَّحَى تُجُزِئُكَ". أَنَّا

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلِيْهُ ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، وَلا أَعْظَمَ غَنِيمَةً ، مِنْ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ، وَلا أَعْظَمَ غَنِيمَةً ، مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ، وَلا أَعْظَمَ غَنِيمَةً ، مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ، وَجُلُ تَوْضًا فِي الْبَعْثِ ، فَقَالَ ﷺ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ؟ رَجُلُ تَوْضًا فِي الْبَعْثِ ، فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلاةِ الضَّحَى ، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَة ". أَلَا أَعْنِيمَةً ". أَلَا أَعْنِيمَةً ".

وعَنْ أَبِي أُمَامَةً عَلَيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ ، قَالَ: " مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاةٍ ، لا لَغْوَ بَيْنَهُمَا ، كِتَابٌ فِي عِلِيِّينَ " وقالَ أَبُو أُمَامَةَ: الْغُدُو وَالرَّوَاحُ إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَلِيلِ اللهِ . "أَنْ

١٥١ – رواه أحمد في" المسند"(٢٣٠٣٧)، وأبو داود(٢٤٢٥)، وابن حبان(١٦٤٢)، وابن حزيمة (١٢٢٦).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٥٢</sup>-رواه ابن حبان(٢٥٣٥)، وأبو يعلى الموصلي في " مسنده "( ٢٥٥٩) وصححه الألباني وحسين سليم أسد .

<sup>&</sup>lt;sup>٦٥٢</sup> - رواه أحمد في" المسند"(٢٢٣٠٤)واللفظ له، وقال شعيب الأرنؤوط :حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وأبو داود(٥٥٨)وحسنه الألباني.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ: «صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».

### صلاة سنة الوضوء وبيان فضلها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِّكُنِّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ لِبِلاَلٍ: «عِنْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إلا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إلا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ ، مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ ».

وفي رواية: « مَا أَذَنْتُ قَطُّ إِلا صَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ ، إِلا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا ، وَرَأَيْثُ : « عِمَا ».

وعَنْ حُمْرَانَ ضَلِطَهُمْ ، مَوْلَى عُثْمَانَ ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ صَلِطَهُ ، دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلاثَ مِرَاتٍ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِرَاتٍ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، مُرَّ مَرَاتٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ فَالَذَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ . «مَنْ تَوضَّا نَحْوَ وُصُونِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا فَسُمَ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

(۲٤٠٦)، وابن حبان (۲۵۳٦).

١٩٤١ - البخاري(١٩٨١)،ومسلم ٨٥ - (٧٢١)،وأحمد(١٥١٧)،والترمذي(٧٦٠)،والنسائي

٥٠٥ - البخاري(١١٤٩)،ومسلم١٠٨ - (٢٤٥٨)،وأحمد(٨٤٠٣)،وابن حبان(٧٠٨٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۲</sup> - مسلم٤ - (۲۲۲).

وعن عَمْرُو بْنُ عَبَسَة السُّلَمِيُ وَ اللَّهِ مَ قَالَ:...، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجُهِهِ مِنْ وَجُهِهِ، وَفِيهِ وَخَيَاشِيهِ، ثُمُّ إِذَا غَسَلَ وَجُهُهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجُهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمُّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمُّ يَغْسِلُ اللهُ مَنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمُّ يَغْسِلُ الْمَاءِ، ثُمُّ يَعْسِلُ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمُّ يَعْسِلُ الْمَاءِ، ثُمُّ يَعْسِلُ وَحَرَّتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمُّ يَعْسِلُ وَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إلا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمُّ يَعْسِلُ فَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إلا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى، فَدَمِدَ الله ، وَقَرَّغَ قَلْبَهُ لِللهُ الْمُورَفَ مَنْ اللهُ الْصَرَف مِنْ فَصَلَّى، فَوَيَعَ قَلْبَهُ لِللهُ ، وَقَرَعَ قَلْبَهُ لِللهُ الْصَرَف مِنْ فَصَلَى عَلَيْهِ ، وَمَجَدَهُ إِلَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ ، وَفَرَعَ قَلْبَهُ لِللّهِ ، إلا الْصَرَف مِنْ خَطِيئَتِهِ ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ ».

#### فضل الصلاة عند دخول البيت والخروج منه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْظِئِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، يَمْنَعانِكَ رَكْعَتَيْنِ ، يَمْنَعانِكَ مَذْخَلَ السُّوْءِ، وَإِذَا دَخَلْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، يَمْنَعانِكَ مَدْخَلَ السُّوْءِ » .

۱۵۷ - مسلم ۲۹۶ - (۸۳۲)، وأحمد (۱۷۰۱۹) مطولاً ، ومحتصرًا (۱۷۰۱۷)

<sup>&</sup>lt;sup>١٥٨</sup> - رواه الطبراني في "شعب الإيمان" ( ٢٨١٤)، والبزار " البحر الزخار" (٨٥٦٧)، و " المخلصيات" (٦٥٦٨ - (٦٥) ، وحسنه الألباني في " صَحِيح الجُامِع" (٥٠٥)، و" الصَّحِيحَة "(١٣٢٣ ).

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" باب : فضل صلاة النافلة في البيت : أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة :

عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ صَّطِّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ اتَّخَذَ حُجْرَةً - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بَيْوِتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ ، صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ ، إلا المَكْتُوبَةَ». وَهِ بَيْتِهِ ، إلا المَكْتُوبَة ». وفي رواية : «صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ ، أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إلا الْمَكْتُوبَة ». والله عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فتبين لنا أيضًا : أنها أفضل في الأجر من صلاتها في مسجد رسول الله على الله

### إن الله جاعل من صلاته النافلة في بيته خيرًا:

عَنْ جَابِرٍ ضَّيْ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مَنْ صَلاتِهِ خَيْرًا». (٦٦ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْرًا». (٦٦ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْرًا». (٦٦ وَعَنْ جَابِرٍ صَّيَاتُهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ صَّيَاتِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ مَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي مَلْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ حِينَئِذٍ، فَلْيُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ حِينَئِذٍ، فَلْيُصَلِّ فِي

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۹</sup> - البخاري(۷۳۱)، ومسلم ۲۱۳ - (۷۸۱)،،وأحمد(۲۱۰۸۲)،وأبو داود(۱۷٤۷)، والترمذي(۲۰۰)مختصرًا بدون ذكر القصة ،والنسائي(۹۹،۱)

<sup>-</sup> محيح : رواه أبو داود(٢٠٤٤)، والترمذي (٥٠٠) و "مشكاة المصابيح" (١٣٠٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

۱۲۱ - مسلم ۲۱۰ - (۷۷۸)، وأحمد(۹۳۹۵)، وابن ماجة(۱۳۷٦)، وابن حبان (۹۰).

بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْرًا» ٦٦٢

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».

وعَنْ أَبِي مُوسَى صَّطِّيْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِّشِ ، قَالَ: « مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذُكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ ». اللهُ الْجَيّ وَالْمَيّتِ». اللهُ الْجَيّ وَالْمَيّتِ».

### صلاة رسول الله على النافلة في بيته أحب إليه من صلاتها في مسجده:

عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهم ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهم ، قَالَ: « أَلا تَرَى إِلَى بَيْتِي ؟ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ ، فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ ، إلا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً ».

<sup>&</sup>lt;sup>٦٦٢</sup> - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (١١٥٦٧،١١٥٦٨) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ، وابن خزيمة (١٢٠٦).

۱۹۳۳ - البخاري(۲۰۱۱،۱۸۷)، ومسلم ۲۰۸ - (۷۷۷)، وأبو داود(۲۰۱۳)،والترمذي(۵۱)، والنسائي(۹۸).

۱۲۶ - مسلم ۲۱۱ - (۷۷۹)، وابن حبان (۲۵۸).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٦٥</sup> -صحيح : رواه أحمد(١٩٠٠٧)،وابن ماجة(١٣٧٨)،وابن خزيمة(١٢٠٢)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ ضَلَّى اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اِنَا الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْهَا ، قَالَ: « ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ » لِلسُّبْحَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. 1777

#### صلاة المرأة الفريضة والنافلة في بيتها خير لها :

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ : «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَنْهَا». المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا».

وفي رواية : « لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ».

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَلِيْهُ ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ: «صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتَهَا، وَصَلاتُهَا فِي بَيْتِهَا» أُحُجْرَتَهَا، وَصَلاتُهَا فِي بَيْتِهَا»

وعَنْهُ صَّلِيْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةُ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرُبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا ، إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا» ٢٧٠

<sup>777 -</sup> حسن: رواه أحمد في " المسند" (٢٣٦٢٤)، وابن ماجة (١١٦٥) ابن أبي شيبة ٢٤٦/٢، وابن خزيمة (١٢٠٠) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۱۳۷ - البخاري(۵۲۳۸)، ومسلم۱۳۶ - (۲۲۶)، وأحمد(۵۰۰۱)، والنسائي (۷۰۱)، وابن حبان (۲۲۰۹).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٦٨</sup> -صحيح : رواه أحمد في " المسند(٥٤٧١) ، وأبو داود(٥٦٧)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. <sup>٦٦٩</sup> -صحيح : رواه أبو داود(٥٧٠) ، وابن خزيمة(١٦٩٠)وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۷۰</sup> - صحيح : رواه الترمذي(۱۱۷۳) بالشطر الأول فقط ، وابن حبان(۹۹۹ه)، وابن خزيمة (۱۱۷۳) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْكُ ، قَالَتْ: « لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ"، قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ ؟ ، قَالَتْ: نَعَمْ » .

وقال الإمام النووي - رحمه الله - : وَإِنَّمَا حَثَّ عَلَى النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ لِكَوْنِهِ أَخْفَى وَأَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاءِ ، وَأَصْوَنَ مِنَ الْمُحْبِطَاتِ ، وَلِيَتَبَرَّكَ الْبَيْثُ بِذَلِكَ ، وَتَنْزِلَ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَالْمَلاءِكَةُ ، وَيَنْفِرُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

#### فضائل يوم الجمعة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا » . " الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ » . " اللهَ عَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ » . " اللهَ اللهَ اللهُ ال

وعنه رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هَدَانَا اللَّهُ لَهُ وَأَضَلَّ النَّاسَ عَنْهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، هُوَ لَنَا، وَلِلْيَهُودِ يَوْمُ الْأَعَدِ، إِنَّ فِيهِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ».

٧٠١ - البخاري(٨٦٩)،ومسلم٤٤١ - (٤٤٥)،وأحمد في " المسند"(٢٤٦٠٢)،وأبو داود(٩٦٥).

۱۷۲ - "النووي بشرح مسلم" (٦//٦-٦٨).

۲۷۳ - مسلم۱۷ - (۵۵۸)،وأحمد(۹۲۰۷)،والنسائي(۱۳۷۳).

۱۷۴ - مسلم ۱۸ - (۵۵۸)، وأحمد(۹۰۹) والترمذي(۸۸۸).

<sup>°°° -</sup> صحيح : رواه أحمد(١٠٧٢٣)، وابن خزيمة (١٧٢٦) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وعنه رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ، وَالْإِنْسِ » . 177

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ ، قَالَ:

﴿ٱلْيَوْمَأَ كَمَلْتُ لَكُوْدِينَكُو وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُو نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُو ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾

[المائدة: ٣] قَالَ عُمَرُ: «قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالْمُكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ».

#### هداية الله تعالى لأمة محمد ﷺ ليوم الجمعة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « نَحْنُ الْآخِرُونَ ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا، هَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ » . 
1٧٨

وعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيُهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ

٢٧٦ - صحيح : رواه ابن حبان(٢٧٧٠) ،وابن خزيمة(١٧٢٧)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۱۷۷ - البخاري (٤٥)، ومسلم ٣ - (٣٠١٧).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۷۸</sup> - البخاري(۸۷٦)، ومسلم ۱۹ - (۸۵۵) وأحمد(۹۹۹).

لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ» وَفِي رِوَايَةِ : وَاصِلِ الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ.

### ما جاء في أن يوم الجمعة عيد للمسلمين:

عَنِ الزُّهْرِيِّ،قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَنْهَرَ: أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ يَوْمَ الأَضْعَى مَعَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

عَلَيْ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ،أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ "قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ آشَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الحُطْبَةِ، ثُمَّ آخَطَبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ الْحِتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَن أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ الْحَبَّمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَن أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ الْحَبَّمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَن أَحْبَ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرُ الجَمُعَةُ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَنْتَظِرُ الجَمُعَةُ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرُ الجَمُعَةُ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَاتُ إِنْ وَمِنَ اللّهِ عَلَيْ بْنِ أَيِي طَالِبٍ رضي اللله عَلَي بْنِ أَيِي طَالِبٍ رضي الله عَنْ مَعْ عَلِي بْنِ أَيْ مَنْ أَعْلُوا بَرَقُ مَنَ اللهِ عَلَيْ بْهَاكُمُ أَنْ تَأْكُلُوا لَكُومُ نُشُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَتٍ ". " النَّاسَ، فَقَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بْهَاكُمُ أَنْ تَأْكُلُوا لَكُومُ نُشُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَتٍ ". " النَّاسَ، فَقَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بْهَاكُمُ أَنْ تَأَكُلُوا لَا لَهُ فَوْقَ ثَلاَتٍ ". " اللهُ المُعُولُ المُعْرَالُ اللهُ عَوْقَ ثَلاَتٍ " . " اللهُ المُعْرَالُ اللهُ المُعْرَالِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِلِ العَلَى اللهِ المُعْرَالِ اللهُ المُعْرَالُ اللهُ المُعْرَالِ اللهُ المُعْلَى المُعْرَالِ اللهُ اللهُ المُعْرَالِ اللهُ اللهُ المُعْرَالِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَالِ اللهُ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ اللهُ المُعْرَالِ المُعْرَالِ اللهُ المُعْرَالُ اللهُ المُعْرَالِ اللهُ المُعْرَالِ اللهُ المُعْرَالُ اللهُ المُعْرَالِ المُ

الشاهد من الحديث: قول سيدنا أمير المؤمنين عثمان:: «يَا أَيُّا النَّاسُ،إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ،..."الحديث

۲۲ - مسلم ۲۲ - (۲۵۸)، والنسائي (۱۳٦۸).

<sup>· · · -</sup>البخاري(٥٥٧٢)، ومسلم ٢٥ - (١٩٦٩) ، ومالك في " الموطأ "(491)، وابن حبان(٣٦٠٠).

جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" من فضائله أن فيه ساعة إجابة : بيان أن وقتها أخر ساعة من يوم الجمعة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَى اللهَ عَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَالِيْ : ﴿إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمْ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَقَالَ بِيَدِهِ: يُقَلِّلُهَا يُرَهِّدُهَا. ٦٨١

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: « يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْنَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ - سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلَّا أَنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلَّا أَنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيثُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثُنَّهُ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثُنَّهُ أَنْ قُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثُنَّهُ أَنْ قُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: « خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَهْبِطَ، وَفِيهِ تَيْبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا الْحِنَّ وَالْإِنْسَ، أَهْ مِلْ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْحِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهَ السَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إلَّا الْحِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهَ السَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إلَّا الْحِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهَ السَّمْسُ مَنْ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ »، قَالَ وَفِيهَ السَّاعَةُ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي، يَسْأَلُ الله شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ »، قَالَ وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي، يَسْأَلُ الله شَيْئًا إِلَا أَعْطَاهُ إِيّاهُ »، قَالَ كَعْبُ وَهُو يَصَالِي »، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَيْكُ بُهُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَالَ: « صَدَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَيْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي يَوْمٍ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ سَلَامٍ فَيْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لَهُ عَنْ اللهِ بُنُ سَلَامٍ فَيْقِهِ : كُذَبَ كَعْبٌ، ثُمَّ وَلَا عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ مَنْ أَلَا يَعْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ بُنُ سَلَامٍ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٦٨١-البخاري (٦٤٠٠)، ومسلم (٨٥٢)، وأحمد (٧١٥١)، والنسائي (٦٤٣١).

٦٨٢ - صحيح : رواه أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي (١٣٨٩)، والحاكم في " المستدرك " (١٠٣٢).

كَعْبُ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: « بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ »، فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ عَلَيْهُ « صَدَقَ كَعْبُ ».

وعَنْ أَبِي سَلَمَةً صَّا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْ اللهِ السَّلِي اللهُ الطَّلَاةُ ، فَهُ وَ فِي صَّلَاةٍ ». أَمُّ جَلَسَ لَا يَخْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، فَهُو فِي صَّلَاةٍ ». أَمُّ جَلَسَ لَا يَخْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، فَهُو فِي صَّلَاةٍ ».

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَعِيحٍ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الصَّحَابَةِ اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا سَاعَةً الْجُمْعَةِ ثُمَّ افْتَرَقُوا فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَة.

### وأما ما ورد في أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ

<sup>&</sup>lt;sup>۱۸۳</sup> – صحيح: رواه أحمد في " المسند " (۱۰۳۰۳) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والنسائى (۱۶۳۰) والترمذي (٤٩١)، وصححه الألباني.

٦٨٤ - حسن: رواه ابن ماجة (١١٣٩) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

م الحافظ بن حجر في "الفتح" (٢١/٢) وقال: بإسناد صحيح.

حول الحديث فليراجع " فتح الباري" (١/٢٥)

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» ٦٨٦

وعن كَثِير بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، يَقُولُ: «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ، لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّهُ وَلِي اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ» قِيلَ: أَيُّ سَاعَةٍ؟ ، قَالَ: «حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا».

<sup>- ۱۸۲</sup> - ضعيف والمحفوظ موقوف، أخرجه مسلم (۸۵۳)، وأبو داود (۱۰٤۹) وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (۲۳٦) ضعيف والمحفوظ موقوف، وقال في" المشكاة" (۱۳۵۸) وقد أعل بالوقف، وسائر الأحاديث في الباب تخالفه، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد بقوله: أكثر الأحاديث التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس، ذكره الترمذي (۳۲۱/۲) ومن شاء التفصيل

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث ، فقال: إنه أعل بالانقطاع والاضطراب، أما الانقطاع: فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن حالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني: لم أسمع أحد من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه: "سمعت أبي".

ولا يقال: مسلم يكتفي في العنعنة بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا ؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافٍ في دعوى الانقطاع.

أما الاضطراب: فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يفت فيه برأيه، بخلاف المرفوع ؛ ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. ا. ه. "فتح" "٢/ ٤٢١ "نقلا من "مسند عبد بن حميد" (٢٤١/١) تحقيق فضيلة الشيخ مصطفى العدوى .

٦٨٧ - ضعيف: رواه الترمذي (٩٠٠)، وابن ماجة (١١٣٨)، وقال الألباني: ضعيف جدا.

وأقول: - لا يفوتنا بإذن الله - تعالى – أن ننبه على الاهتمام بأمر دعاء الخطيب على المنبر وتأمين الحضور على ذلك سرًا ، وإن ضعف العلماء لهذا الحديث ، من حيث تحرى الإخلاص والدعاء بالمأثور من القرآن والسنة، والاهتمام بالدعاء بما يوافق حاجة الأمة في مشارق الأرض ومغاربها ، من النصر على الأعداء، ونجاة المستضعفين من المسلمين والمؤمنين من كيد أعداء الدين، وإلى غير ذلك من الملمات، وذلك لأنه يوافق ساعة إجابة بين الأذان والإقامة ، ومن حال المصلين لاجتماعهم على ذكر الله ، وتأمينهم على دعاء الخطيب . وبالله التوفيق .

#### ما جاء في أن الشاهد يوم الجمعة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۞ ﴾: [البروج: ٣] ، قَالَ: " الشَّاهِدُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْمَشْهُودُ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَالْمَوْعُودُ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ١٨٨

### استحباب كثرة الصلاة والسلام فيه على رسول الله على:

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ التَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَنَا وَقَدْ أَرِمْتَ؟ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ؟

<sup>^ ^^^ -</sup> صحيح موقوف: رواه أحمد(٧٩٧٣) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

يَعْنِي وَقَدْ بَلِيتَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».

وعَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا تُعْرَضُ عَلَىَّ".

ويقول ابن القيم : اسْتِحْبَابُ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ وَفِي لَيْلَتِهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ» .

يقول الإمام ابن القيم: وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ سَيِّدُ الْأَنَامِ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، فَلِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ مَعَ حِكْمَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ نَالَتْهُ أُمَّتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِنَّمَا نَالَتْهُ عَلَى يَدِهِ، فَجَمَعَ اللّهُ لِأُمَّتِهِ بِهِ يَيْنَ خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَأَعْظَمُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِنَّمَا نَالَتْهُ عَلَى يَدِهِ، فَجَمَعَ اللّهُ لِأُمَّتِهِ بِهِ يَيْنَ خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَأَعْظَمُ كَرَامَةٍ تَخْصُلُ لَهُمْ، فَإِنَّمَا تَحْصُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ فِيهِ بَعْنَهُمْ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَقُصُورِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، وَهُو يَوْمُ عِيدٍ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَوْمُ فِيهِ الْجَنَّةِ، وَهُو يَوْمُ عِيدٍ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَوْمُ فِيهِ الْجَنَّةِ، وَهُو يَوْمُ عِيدٍ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَوْمُ فِيهِ الْجَنَّةِ، وَهُو يَوْمُ عِيدٍ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَوْمُ فِيهِ يُسْعِفُهُمُ اللّهُ تَعَالَى بِطَلَبَاتِهِمْ وَحَوَا يَجِهِمْ، وَلَا يَرُدُ سَائِلَهُمْ، وَهَذَا كُلُّهُ إِنَّمَا عَرَفُوهُ وَحَصَلَ لَهُمْ فِي السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نُكْثِرَ بِسَبَيهِ وَعَلَى يَدِهِ، فَمِنْ شُكْرِهِ وَحَمْدِهِ وَأَدَاءِ الْقَلِيلِ مِنْ حَقِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نُكْثِرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نُكْثِرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيُومُ وَلَيْلَتِهِ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نُكْثِرَ مَنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيُومُ وَلَيْلَتِهِ. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نُكْثِرَ

<sup>7</sup>٨٩ - صحيح : رواه أحمد(١٦١٦٢)وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، ، وأبو داود

<sup>(</sup>١٠٤٧،١٥٣١)، وابن ماجة (١٠٨٥)، والنسائي (١٣٧٤)، وابن خزيمة (١٧٣٣) وقال الأعظمي: إسناده صحيح ، وابن حبان (٩١٠) وصححه الألباني.

٦٩٠ -صحيح: " فضل الصلاة على النبي" (٢٩،٢٨) وصححه الألباني.

٦٩١ " زاد المعاد " للإمام ابن القيم(١/١٥١)ط.مكتبة فياض -مصر.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ". <sup>١٩٢</sup>

وفي رواية : " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ". " ١٩٣

وسئل فضيلة الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - في " ملتقى أهل الحديث " عن هذا الحديث : ما صحة لفظة "يوم الجمعة" في حديث قراءة سورة الكهف؟ فقال: جاء حديث أبي سعيد الحدري -رضي الله عنه -في استحباب قراءة سورة الكهف.

وحديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- وقع فيه اختلاف في أمرين:

١- في رفعه ووقفه، والراجح هو الوقف، لكن مثل هذا ما يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع.

٢- أنه وقع اختلاف ما بين هشيم وما بين سفيان الثوري وشعبة، ففي رواية هشيم عن
 حصين ، بل هو أبوهاشم الرماني تقييد قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هذا في رواية
 هشيم عن حصين، وأما رواية شعبة والثوري: فلم يقيدا قراءة سورة الكهف في يوم

<sup>&</sup>lt;sup>۱۹۲</sup> - رواه الحاكم (۳۳۹۲) وقال :هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِحَاهُ "،وعلق عليه الذهبي : نعيم ذو مناكير، والبيهقي في " الصغرى "(۲۰٦)،و "الكبرى"

<sup>(</sup>٥٧٩٢)،و" معرفة السنن والأثار"(٦٦٨٦)، و" المشكاة"(٢١٧٥)، وانظر "صَحِيح الجُمَّامِع"(٦٤٧٠)، و"صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ"(٧٣٦)،و"الإرواء"(٦٢٦).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٩٣</sup>-رواه الدارمي في " سننه"(٣٤٠٧)وقال حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح إلى أبي سعيد ، وهو موقوف عليه، والبيهقي في" الشعب"(٢٢٧٧) وانظر "صَحِيح الجُّامِع "(٦٤٧١)، ،و "صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ"(٣٣٦).

الجمعة وإنما: من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين، أو كها جاء في الحديث بدون أن يقيد ذلك بيوم الجمعة، ورواية شعبة والثوري أرجح والله أعلم. وذلك لأنها من كبار الحفاظ، ولاجتاعها على هذه اللفظة مع أن هشيم من أثبت الناس في حصين هشيم بن بشير، لا شك أنه حافظ ومن كبار الحفاظ وأثبت الناس في حصين بن عبدالرحمن السلمي، ولكن اجتماع شعبة والثوري مع جلالة قدرهما ومكانتها في العلم والحفظ والإتقان :فروايتهم أرجح.

لكن لو أن الإنسان قرأ سورة الكهف يوم الجمعة يكون عمل بكلا الروايتين برواية هشيم ورواية شعبة والثوري لأنه إن كانت رواية شعبة والثوري هي الأرجح فيكون أيضًا عمل باللفظ الذي رواه شعبة والثوري لأن رواية شعبة والثوري كها تقدم بدون أن يقيد هذا بيوم. فمن قرأ سورة الكهف ينطبق عليه الفضل الذي جاء في الحديث.

وإن كانت رواية هشيم هي الراجحة يكون أيضًا قد عمل برواية هشيم فقرأها في يوم الجمعة التهى كلام الشيخ حفظه الله.

قلت: وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري:" ومن قرأ خاتمة سورة الكهف أضاء نوره من حيث قرأها ما بينه وبين مكة "جاء تقييد آخر وهو قراءة خاتمتها . والله أعلم.

#### ما جاء في قراءة صلاة الفجر من يوم الجمعة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ».

المحتبة الشاملة "(۲۹۹/۳۷)برقم (۹۱۷۲) المكتبة الشاملة "(۳۷/۳۷)برقم (۹۱۷۲)

٦٩٥ - البخاري(٨٩١)، ومسلم ٦٥ - (٨٨٠)، وأحمد (٢٦٥٩)، والنسائي (٥٥٩)، وابن ماجة (٨٢٣).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيُّكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ ".

ويقول الإمام ابن القيم في " زاد المعاد ": وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ: إِنَّمَاكَانَ النَّبِيُّ عَيْلِاً يَقْرَأُ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُمَا تَضَمَّنَتَا مَاكَانَ وَيَكُونُ فِي يَوْمِهَا، فَإِنَّهُمَا الشَّتَمَلَتَا عَلَى خَلْقِ آدَمَ، وَعَلَى ذِكْرِ الْمُعَادِ وَحَشْرِ الْعِبَادِ، وَذَلِكَ يَكُونُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ فِي قِرَاءَتِهِمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ تَذْكِيرٌ لِلْأُمَّةِ بِمَاكَانَ فِيهِ وَيَكُونُ، وَالسَّجْدَةُ الْجُمُعَةِ، وَكَانَ فِي قِرَاءَتِهِمَا فِي هَذَا الْيَوْمِ تَذْكِيرٌ لِلْأُمَّةِ بِمَاكَانَ فِيهِ وَيَكُونُ، وَالسَّجْدَةُ جَاءَتْ تَبَعًا لَيْسَتْ مَقْصُودَةً حَتَّى يَقْصِدَ الْمُصَلِّي قِرَاءَتِهَا حَيْثُ اتَّفَقَتْ. فَهَذِهِ خَاصَّةٌ مِنْ خَوَاصِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللهِ ، صَّلَاةُ الصُّبْح يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ " .

#### ما جاء في استحباب الصدقة يوم الجمعة والأمر بها:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْ يَغُطُبُ بِهَيْمَةٍ بَدَّةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "أَصَلَّيْتَ؟ "، قَالَ: لَا، : "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ"، فَأَلْقُواْ ثِيَابًا فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّالِيَةُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّدَقَةِ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ "جَاءَ يَخْطُبُ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ "جَاءَ

۱۹۶ - مسلم ۲۶ - (۸۷۹)، وأحمد (۱۹۹۳)، وأبو داود (۱۰۷۶،۱۰۷) والنسائي (۲۱٪۲۱).

٦٩٧ - " زاد المعاد "للإمام ابن القيم (٣٦٤/١)

<sup>&</sup>lt;sup>۱۹۸</sup> - رواه البيهقي في" الشعب" (۲۷۸۳)، وانظر "صَحِيحالِخُامِع" ( ۱۱۱۹)، و"الصحيحة" ( ۱۹۳۱)، و"الصحيحة" ( ۱۹۳۱) للألباني.

هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَأَلْقُوْا ثِيَابًا، فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِقَوْبَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ الْآنَ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا"، فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: "خُذْ ثَوْبَكَ". "مُمَّ جَاءَ الْآنَ مِوْلُ اللهِ - عَلَيْنِ حَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - عَلَيْنِ - خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَخَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ " ...

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: "خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً ".

رَقَبَةً ".

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِثْنَةَ الْقَبْرِ ". ٧٠٢

<sup>۲۹۹</sup> - حسن : رواه أحمد(۱۱۱۹۷) ،وأبوداود (۱۲۷۵)، والترمذي (۵۱۱)، والنسائي (۱٤۰۸)،وابن خزيمة (۱۷۹۹)،وابن حبان(۲۰۰۵).

···· -رواه أحمد (١٩٨٥٨)، والدارمي (١٦٩٧)، والحاكم في "المستدرك "(٧٨٤٣)، والطيالسي (٨٧٥)، والطحاوي(٢٤٧٤)، وحسنه الالباني في الإرواء تحت حديث(٢٢٣٠)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

<sup>۷۰۱</sup> رواه ابن حبان في "صحيحه" (۲۷۷۱)، وأبو يعلى في " مسنده" (۱۰٤٤) وقال حكم حسين سليم أسد : رجاله ثقات، وصححه الألباني في " صَحِيح الجُامِع" (۳۲۰۲)، و" الصحيحة" (۳۲۰۱)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوى.

<sup>۷۰۲</sup> رواه أحمد(۱۰۷۰۵،۲۱۲۲۲۲۲) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف،والترمذي(۱۳۲۷)، وانظر "صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ"(۳۵۲۲)، و" المشكاة "(۱۳۲۷)، و" أحكام الجنائز (ص:۳۰)

### أن أهل الجنة يأتون سوقها يوم الجمعة ليزدادوا حسنًا وجهالًا:

#### مما جاء معنا من فضل يوم الجمعة من أحاديث النبي على يتبين لنا أنها كالتالي:

- ١- خير يوم طلعت عليه الشمس.
  - ٢- فيه خُلق آدم عليه السلام .
- ٣- فيه أُدخل آدم الجنة وفيه أُخرج منها وفيه تيب عليه.
  - ٤- فيه تقوم الساعة .
  - ٥- هداية الله للنبي ﷺ ولأمته له .
  - ٦- أفضل يوم طلعت عليه الشمس.
- ٧- فيه أُنزل على رسوله وهو واقف بعرفة قوله تعالى : {اليَوْمَ أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}.
  - ٨- يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين.
  - ٩- فيه ساعة إجابة يستجيب الله تعالى لمن دعاه موافقًا إياها .
- · ١- وفيه المخلوقات جميعًا مسخية من حين تصبح تغرب الشمس إشقافًا منه إلا الجن والإنس .
  - ١١- وهو الشاهد.

٧٠٣ - مسلم ١٣ - (٢٨٣٣)، وأحمد(١٤٠٣٥)،وابن حبان(٧٤٢٥).

١٢- وفيه استحبات كثرة الصلاة والسلام على النبي ﷺ وعرضها عليه .

١٣- وفيه استحباب قراءة سورة الكهف.

١٤- وفيه استحباب قراءة سورة السجدة والإنسان من فجر يومها.

١٥- وفيه استحباب الصدقة والأمر بها .

١٦- وفضله بأن أهل الجنة يأتون سوقها يوم الجمعة ليزدادوا حسنًا وجمالًا .

### ثانيًا : النهي عن تخصيص الجمعة بصيام يومه ولا قيام ليله :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ".\* ٧٠٤

ولفظه عند أحمد: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُفْرَدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْم ".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْحُمُعَةِ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ»، زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِم، يَعْنِي: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ . ٢٠٦

<sup>\*</sup> ۷۰ - مسلم ۱۶۸ - (۱۱۶۶)، وأحمد (۹۱۲۷)، وابن خزيمة (۱۱۷۱)، وابن حبان (۳۶۱۳).

۰۰۰ البخاري(١٩٨٥)، ومسلم١٤٧ - (١١٤٤)،وأحمد(١٩٤٥)،وأبو

داود(۲۲۲)، والترمذي (۷۲۳)، وابن ماجة (۱۷۲۳).

٧٠٦ - البخاري(١٩٨٤)، ومسلم ١٤٦ - (١١٤٣)، وأحمد(١٤٣٥٣)، وابن ماجة (١٤٣٥٣).

وعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةُ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَأَفْطِرِي».

۷۰۷ -البخاري(۱۹۸٦)،وأحمد(۲۲۷٥)،وأبو داود(۲۲۲۲).

## الفصل العاشر كتاب :" بر الوالدين "

#### باب: وجوب بر الوالدين:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّاۤ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيۡنِ إِحۡسَنَا إِمّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ الْسُحِبَرَأَحَدُ هُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَوَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفِّ وَلَا تَنْهَرَهُ مَا وَقُل لَّهُمَا فَوَلَا تَعُد كَ كَرِيمَا ﴿ وَالْحَمْ اللَّهُ مَا أَنْ لِ مِنَ الرّحَمْ اللَّهُ مَا وَقُل رّبّ ارْحَمْ هُمَا حَمَا كَريمَا ﴿ وَوَصَّلَهُ مَا حَمَا اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى وَهُ إِلَّا عَلَى وَهُ مِن وَ فِصَد لُهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى وَهُ مِنْ وَوْصَد لُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى وَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُل

عَامَيْنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٓ ٱلۡمَصِيرُ ۞﴾ [لقمان: ١٤] وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسَّنَا ۖ ﴾ [العنكبوت: ٨]

> باب : فضل بر الوالدين في الدنيا والآخرة : (١)بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» ، أَحَبُ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» ،

قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بَيِنَ ، وَلَوِ اسْتَرَدْتُهُ لَزَادَني.٧٠٨

وفي رواية : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ ، قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ ، قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَسُكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.٧٠٩

### باب : يُمد للبار لوالديه في عمره ويُزاد له في رزقه :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَأَنْ يُرَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ».٧١٠

## باب: بر الوالدين من أسباب تفريح الكروب:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنها ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى فَمِ عَالِهِ مَعَنْ وَلَ فَلَ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَى فَمِ عَالِهِ مَعَنْرَةٌ مِنَ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَلُ ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلّهِ ، فَادْعُوا اللّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالدَانِ شَيْخَانِ اللّهَ يَغْرُجُهَا عَنْكُمْ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالدَانِ شَيْخَانِ

۲۰۰۸ - البخاري(۲۷،۵۹۷۰)، ومسلم ۱۳۹ - (۸۵)، وأحمد (۳۸۹۰)، والنسائي (۲۱۰)، وابن
 حبان (۱٤۷۷)

۷۰۹ - البخاري(۲۷۸۲)، ومسلم ۱۳۷ - (۸۵)، وأحمد(۳۹۷۳)، والترمذي (۱۸۹۸).

۲۱۰ - رواه أحمد في " المسند" (۱۳٤٠۱،۱۳۸۱) وقال شعیب الأرنؤوط: حدیث صحیح، وهذا إسناد
 حسن.

كَبِيرَانِ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ، حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَّ كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلابِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَّ كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلابِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا ، أَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ أَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ أَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً ، نَرَى مِنْهَا السَّمَاء، فَفَرَجَ اللّهُ مِنْهَا فُرْجَةً ، فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاء، ... »الحديث ٧١٧

## باب: الوالد أوسط أبواب الجنة ومن أسباب رضا الرب:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ: « الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأْضِعْ ذَلِكَ البَابَ ، أَوْ احْفَظْهُ » ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ أُمِّي وَرُبَّمَا قَالَ: أَبِي ٢١٢

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِدِ». ٧١٣

۷۱۱ - البخاري(۹۷٤)، ومسلم ۱۰۰ - (۲۷٤٣) واللفظ له.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۱۲</sup> - صحيح: رواه أحمد في " المسند" ( ۲۷۵۱۱) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن ،والترمذي (۱۹۰۰) ، وابن ماجة (۳۶۲۳) وابن حبان (۲۵) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٧١٣ - صحيح : رواه الترمذي(١٨٩٩)وصححه الألباني،وابن حبان (٢٩٩)وحسنه الألباني

## جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" باب: استجابة دعاء الوالد لابنه البار:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « ثَلاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ، لا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ». ٧١٤ وفي رواية : « ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُطْلُوم ».٧١٥

وعن الْحَكَمِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: دُعَاءُ الْوَالِدَيْنِ يُثَبِّتُ الْمَالَ وَالْوَلَد . وعن حَفْص بْن أَبِي حَفْصٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ الْحَسَنَ : مَا دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ؟ ، قَالَ: نَجَاةٌ .

وعَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ ؛ لا تُحْجَبُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ٢١٦.

### باب: بر الوالدين أو الأقرب لهما من أسباب قبول التوبة:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ رَجُلٌ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ : «أَلَكَ وَالِدَانِ؟ »، قَالَ: لأَنْبُثُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «أَلَكَ وَالِدَانِ؟ »، قَالَ: لا ، قَالَ: « فَبَرَّهَا إِذًا » ٧١٧

٧١٤ - حسن : رواه ابن ماجة (٣٨٦٢)وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٧١٥ - حسن : رواه أحمد(١٠١٩٦)، وأبو داود(١٥٣٦) واللفظ له ، وحسنه الألباني

٧١٦ - (البر والصلة) للإمام بن الجوزي - رحمه الله -(١٥٣-١٥٥).

۷۱۷ – صحيح : رواه أحمد(٤٦٢٤)قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والترمذي(١٩٠٤) ، وابن حبان(٤٣٥)وصححه الألباني.

وعن ابن عباس - رضي الله عنها -: أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: تَنْكِحَةِ ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ ؟ قَالَ: لا، قَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ، فَذَهَبْتُ فَسَاللَّتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةٍ أُمِّهِ ؟ ، فَقَالَ: إِنِّي لا أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرُبَ إِلَى الله عز وَجل ، من بر الوالدة. ٧١٨

## باب: البار بوالديه الساعي عليها هو في سبيل الله:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة رضي الله عنه ، قالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِي عَلَىٰ رَجُلٌ ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ جِلْدِهِ وَنَشَاطِهِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ كَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُومْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعْفُهَا ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً ، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهَ يُطْولِهِ عَرَّ وَجَلَّ: ﴿ رَبِّ كُولُ الْبَادِرَةُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَى الْوَالِدِ .

٧١٨ - صحيح : رواه البخاري في " الأدب المفرد"(٤)وصححه الألباني في " الصحيحة"(٩٩ ٢٧٩).

۱۹ - صحيح : رواه الطبراني في "الأوسط" (٦٨٣٥)، والبيهقي في (١٧٦٠٢)، وانظر "صَحِيح الجُامِع (١٤٢٨) ، و"الصَّحِيحَة" (٢٤٢٨).

وَقَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: ﴿ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ ﴾ [الإسراء: ٢٥] قَالَ: أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ صَادِقَةً . ﴿ فَإِنَّ هُوكِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## مدح الله تعالى لنبيه يحيى –عليه السلام - لبره بوالديه :

لقوله تعالى: ﴿ يَكِيَحْيَى خُذِ ٱلۡكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمِ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانَا مِنْ وَكَر مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مريم: ١٢- ١٤]

## ما جاء في بر نبي الله عيسى عليه السلام لوالدته :

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَتَتَ بِهِ عَقَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ قَالُواْ يَكَمَرْ يَكُمُ لَقَدْ جِغْتِ شَيَّا فَرِيَّا ۞ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُولِهِ آمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا ۞ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْ دِصَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَلِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوصِنِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكَ وَقِهُ مَادُمْتُ حَيًّا ۞ وَبَرَّ إِبْوَالِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلِنِي جَبَّارًا شَقِيتًا ۞ وَاللَّي وَلَدَيْ وَلَمْ يَجْعَلِنِي جَبَّارًا شَقِيتًا ۞ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُمْ يَجْعَلِنِي جَبَّارًا شَقِيتًا ۞ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا يَعْ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّ

<sup>· &</sup>lt;sup>۷۲</sup> – " البر والصلة " للحسين بن حرب المروزي (۲٥)(ص:۱۳)

جامع الباقيات الصالحات" الجزء الأول" [مريم: ۲۷- ۳۲]

# باب: وجوب بر الوالدين ولوكانا مشركين:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهِ نَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ وفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْهِ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِ عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ فِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِ عَامَيْنَ أَن اللّهُ مَنْ أَنَا بَ إِلَى مَنْ أَنَا بَ إِلَىٰ مَنْ أَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا إِلَىٰ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا إِلَىٰ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ أَنّا بَ إِلَىٰ اللّهُ مَا إِلَىٰ مَنْ أَنَا بَ إِلَىٰ اللّهُ مَنْ أَنَا مَا مُنْ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ مَا إِلَىٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِلَىٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِلَىٰ اللّهُ مَا إِلَىٰ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِلَىٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِلَىٰ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسِّنَا ۗ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَالَمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ۞ ﴿
[العنكبوت: ٨]

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمُدَّتِهُمْ مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: تَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُهَا؟ ، قَالَ: « نَعَمْ صِلِيهَا» ٢٢١ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُهَا؟ ، قَالَ: « نَعَمْ صِلِيهَا» ٢٢١ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيّ ابْنِ سَلُولَ وَهُو فِي ظِلِّ أَجْمَةٍ، فقَالَ: قَدْ غَبَّرُ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، فقالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ سَلُولَ وَهُو فِي ظِلِّ أَجْمَةٍ، فقَالَ: قَدْ غَبَّرُ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، فقالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ

۷۲۱ - البخاري(۳۱۸۳)، ومسلم(٥ - (۲۰۰۳)، وأحمد(۲۱۹۱۳)، وأبو داود(۲٦۸۱).

اللّهِ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ ، وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَئِنْ شِئْتَ لآتِيَنَّكَ بِرَأْسِهِ، فقالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: « لا، وَلَكِنْ بِرَّ أَبَاكَ، وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ ». ٧٢٢

## أوجه البر بالوالدين في حياتها وعند موتها ومن بعد ذلك :

باب: بيان بر الوالدين في حياتها:

أولًا: حسن الصحبة والإنفاق عليها:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِمًا، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما ، قال: أَقْبَلَ رَجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ، قَالَ: « فَهَلْ مِنْ وَالدَيْكَ أَحَدٌ حَيٍّ؟ » قَالَ: نَعَمْ، بَلْ وَالْجِهَادِ، قَالَ: « فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ؟ » قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: « فَارْجِعْ إِلَى وَالدَيْكَ ، كَلَاهُمَا، قَالَ: « فَارْجِعْ إِلَى وَالدَيْكَ ، فَأَحْسِنْ صُعْبَتَهُمَا ». ٧٢٣.

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: « ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَلَى أَبُويْكَ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِكَ، ثُمَّ هَكَذَا، ثُمَّ هَكَذَا » ٧٢٤.

<sup>·</sup> ۲۲ - حسن: رواه ابن حبان(۲۸) وحسنه الألباني في "الصحيحة" (٣٢٢٣).

۳۲۳ – مسلم ۲ – (۹۹۵۲).

<sup>\*</sup> ۲۲ - مسلم (٤١ - (٩٩٧)، وأحمد (٩٧٠)، وابن حبان (٣٣٣٩) واللفظ له ، وصححه الألباني.

وعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَهُوَ يَخْطُبُ ، وَيَقُولُ: « يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَأَذْنَاكَ فَأَدْنَاكَ ».٧٢٥

وعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: « يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ » ٧٢٦.

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ » . ٧٢٧

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ: « أَنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ » ٢٢٨.

وعَنْ عَمْرِوَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: « أَنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ ، إِنَّ أَوْلأَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ». ٧٢٩

<sup>·</sup> ٢٠ صحيح : رواه أحمد في " المسند" (١٧٤٩٥ ، ١٧٤٩٥) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح .

 $<sup>^{\</sup>gamma \gamma \gamma}$  – صحيح : رواه أبو داود( $^{\gamma \gamma \gamma}$ )،والنسائي( $^{\gamma \gamma \gamma}$ )وصححه الألباني .

<sup>&</sup>lt;sup>۷۲۷</sup> – صحيح: رواه أحمد (۲٤١٤٨)، وأبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي (١٣٥٨) وابن ماجة (٢٦٣٧)، والنسائي (٤٤٥٠)، وابن حبان (٢٦٦١) وصححه الألباني وشعيب الارنؤوط.

<sup>^</sup> ۲۲۸ حصحيح : رواه ابن ماجة (۲۲۹۱)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط

<sup>&</sup>lt;sup>۷۲۹</sup> - صحيح : رواه أحمد في" المسند"(٦٦٧٨،٧٠٠١)وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن ،وأبو داود(٣٥٣٠)،وابن ماجة(٢٢٩٢) وصححه الألباني.

فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ مُشَارِكٌ لِوَلَدِهِ فِي مَالِهِ، فَيَجُوزُ لَهُ الأَكْلُ ، سَوَاءٌ أَذِنَ الْوَلَدُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ، وَيَجُوزُ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهِ، كَمَا يَتَصَرَّفُ بِمَالِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ السَّرَفِ وَالسَّفَهِ .

وَقَدْ حُكِيَ فِي " الْبَحْرِ " الإِجْمَاعُ : عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ مَمُّونَةُ الأبوَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ قَوْلُهُ: « يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ » بِالْجِيمِ بَعْدَهَا فَوْقِيَّةٌ ، وَبَعْدَ الألِفِ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ: وَهُوَ الْمُعْسِرَيْنِ قَوْلُهُ: « الْالْجَاحَةِ، وَمِنْهُ الْجَائِحَةُ لِلشِّدَّةِ الْمُجْتَاحَةِ لِلْمَالِ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ قَوْلُهُ: « الاسْتِئْصَالُ كَالإِجَاحَةِ، وَمِنْهُ الْجَائِحَةُ لِلشِّدَّةِ اللهُجْتَاحَةِ لِلْمَالِ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ قَوْلُهُ: « أَنْتَ وَمَالُكُ لِبِيكَ» قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ: الله مُ لِلإَبَاحَةِ لا لِلتَّمْلِيكِ، فَإِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لَهُ ، وَهُوَ مَوْرُوثٌ عَنْهُ. ٧٣٠

وعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿ وَٱلْحَفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحَمَةِ ﴾ [الإسراء: ٢٤] ، قَالَ: لا تَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ ٧٣١٠

### ثانيًا: الحج أو العمرة عنها حال كبرهما أو ضعفها لمرض:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ - ﴿ اللّهِ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ النّبِيُ ﴿ اللّهِ عَلَى النّبِيُ ﴾ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ، فَجَعَلَ الفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ النّبِيُ ﴾ فَعَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَصْلِ إِلَى الشِّقِ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ

٧٣٠ - " نيل الأوطار" للشوكاني" (١٧/٦)ط.دار الحديث – مصر - الطبعة الأولى.

<sup>.</sup> واه البخاري في " الأدب المفرد" (٩) وصححه الألباني .  $^{vrl}$ 

فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ .٣٢٠

وعَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلا العُمْرَةَ، وَلا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ وفي رواية أبي داود: « احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ ».٧٣٣

## ثانيًا: أوجه البربها عند موتها:

### تلقينها لا إِلَهَ إِلا الله عند الموت:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ اللَّهُ » ٧٣٤.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ؛ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ ، وَان أصابه قبل ذلك ما أصابه ». ٧٣٥

۳۲۷ – البخاري(۱۰۱۳)، ومسلم ۷۰۷ – (۱۳۳٤)، وأحمد (۳۳۷۵)، وأبو داود (۱۸۰۹)، والترمذي (۹۲۸)، والترمذي (۹۲۸)، وابن ماجة (۲۹۶۹)، والنسائي (۲۶٤۱).

۷۳۳ – صحیح : رواه أحمد(۱۲۱۹٤)،وأبو داود(۱۸۱۰)،وأبو داود(۱۸۱۰)،والترمذي

<sup>(</sup>٩٣٠)، والنسائي (٢٦٣٧)، وابن ماجة (٢٩٠٦) وصححه الألباني

٧٣٤ - مسلم١ - (٩١٦)، وأحمد (١٠٩٩٣)، وأبو داود (٣١١٧)، والترمذي (٩٧٦)، وابن ماجة

<sup>(</sup>٥٤٤٥)،والنسائي(١٨٢٦)،وابن حبان(٣٠٠٣)،ورواه مسلم٢ – (٩١٧)،وابن ماجة(٤٤٤)،وابن حبان(٢٠٠٤)،وابن حبان(٢٠٠٤)،وابن حبان(٢٠٠٤)،وابن

 $<sup>-</sup> v^{ro}$  – رواه ابن حبان  $- v^{ro}$  وحسنه الألباني وصححه شعيب الأرنؤوط.

جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" ثالثًا: أوجه البربها بعد موتها:

#### الدعاء لهما بعد موتهما :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه وَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: « إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ » فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ ﷺ: « لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلا جِغَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ »، ثُمَّ قَالَ: « اللهُمَّ اغْفِرْ لأبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ فِي الْعَالِرِينَ، وَاغْفُورْ لَهَ فِيهِ » . عَقِيهِ فِي الْعَالِرِينَ، وَاغْفُورْ لَهَ فِيهِ » . وَتَوِرْ لَهُ فِيهِ » . ٢٣٦

### ترك النياحة عليها:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: « المَيِّثُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ ؛ بِمَا نِيحَ عَلَيْه ». ٧٣٧

وفي رواية : « يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ».٧٣٨

۲۳۱ - مسلم۷-(۹۲۰)، وأحمد(۲۲۰۵)، وأبو داود(۲۱۱۸)، وابن ماجة (۵۰۱)، وابن حبان (۲۱۱۸). حبان (۲۰۱۱)،

۷۳۷ - البخاري(۲۹۲)،ومسلم ۱۷ - (۹۲۷)،وأحمد(۲٤۷)،وابن ماجة(۹۹۳) ، والنسائي (۱۸۵۳)

<sup>&</sup>lt;sup>۷۲۸</sup> - البخاري (۱۲۹۲)، و مسلم ۱٦ - (۹۲۷) ، وأحمد(۲٤۸)، والنسائي (۱۸٤۸).

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، فَتَأَوَّلَهَا الْجُمْهُورُ : عَلَى مَنْ وَصَّى بِأَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ وَيُناحَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَنُقِّذَتْ وَصِيَّتُهُ ، فَهَذَا يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَتَوْجِمِمْ ؛ لأَنَّهُ بِسَبَبِهِ وَمُنْسُوبٌ إِلَيْهِ .

قَالُوا : فَأَمَّا مَنْ بَكَى عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَنَاحُوا مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ مِنْهُ، فَلا يُعَذَّبُ.

قَالُوا : فَخَرَجَ الْحَدِيثُ مُطْلَقًا ، خَمْلاً عَلَى مَاكَانَ مُعْتَادًا لَهُمْ .

وَقَالَتْ طَائِفَةُ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَوْصَى بِالْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ ، أَوْ لَمْ يُوصِ بِتَرَكِهِمَا ، فَمَنْ أَوْصَى بِالْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ ، أَوْ لَمْ يُوصِ بِتَرَكِهِمَا ، فَمَنْ أَوْصَى عِمَا ، أَوْ أَهْمَلَ الْوَصِيَّةِ بِتَرْكِهِمَا ، يُعَذَّبُ عِمَا ، لِيَقْرِيطِهِ بِإِهْمَالِ الْوَصِيَّةِ بِتَرْكِهِمَا ، فَلا يُعَذَّبُ عِمَا إِذْ لا صُنْعَ لَهُ فِيهِمَا ، وَلا تَفْرِيطَ مِنْهُ ، وَحَاصِلُ هَذَا الْقَوْلِ إِيجَابُ الْوَصِيَّةِ بِتَرْكِهِمَا ، وَمَنْ أَهْمَلَهُمَا عُذِّبَ عِمَا.

وَأَجْمَعُوا كُلُّهِمْ عَلَى اخْتِلافِ مَذَاهِبِهِمْ: عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُكَاءِ هُنَا الْبُكَاءُ بِصَوْتٍ ونياحة ، لا مجرد دمع العين. ٧٣٩

#### المسارعة لسداد دينها:

عن ابن عباس رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا، فَقَالَ عَلَيْ : « لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ »، قَالَ: « فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ». ٧٤٠

٧٣٩ - " النووي على مسلم" (٢٢٨/٦-٢٢٩)دار إحياء التراث العربي —بيروت-الطبعة الثانية .

۷٤٠ - صحيح :البخاري(١٩٥٣)،ومسلم ١٥٤ - (١١٤٨) ، وأحمد(٣٤٢٠) وأبو داود(٣٣١٠)واللفظ له.

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ « يُغْفَرُ اللهَ عِبْدَ كُلُّ ذَنْبِ إِلا الدَّيْنَ». ٧٤١

### الإحسان إليها بإحسان كفنها:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَر رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قَبُضَ ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ عَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَرَجَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ ، فِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، إلا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، إلا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ . اللهِ عَنْهُ ». ٧٤٢

#### الحرص على الصلاة عليها وزيادة عدد الحضور ليشفعوا لها:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيٌّ ، قَالَ: « مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ ، إلا شُفِّعُوا فِيهِ ».٧٤٣

وعَنْ كُرِيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها ، أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ - أَوْ بِعُسْفَانَ - فَقَالَ: يَا كُرِيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ،

۲۶۱ - مسلم۱۱۹ - (۱۸۸۱)، وأحمد(۲۰۰۱).

۷٤۲ - مسلم ۶۹ - (۹۶۳)، وأحمد (۱۶۱۶)، وأبو داود (۱۸۹۳)، والنسائي (۱۸۹۰) وابن حبان (۳۱۶).

۷<sup>۲۳</sup> – مسلم ۵۸ – (۹۶۷)، وأحمد(۱۳۸۰٤)، والترمذي (، والنسائي (۱۹۹۲) ، والنسائي (۱۹۹۲) ، والنسائي (۱۹۹۲) ، وابن حبان (۳۰۸۱).

فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَارَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إلا شَفَعَهُمُ اللهُ فِيهِ ٪٧٤٤

#### الاستغفار والدعاء لها بالتثبيت بعد دفنها:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيُّ ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ﷺ: «اسْتَغْفِرُوا لأخِيكُمْ ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ».

#### زيارتها في قبرهما:

## اهتامه ﷺ ببره بأمه بزيارتها في قبرها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأَمِّي ، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي » . ٧٤٦

۱۶۴ - مسلم۹۵ - (۹٤۸)،وأبو داود(۳۱۷۰).

<sup>°&</sup>lt;sup>۷٤</sup> - صحيح: رواه أبو داود(٣٢٢١)وصححه الألباني.

۲۶۷ - مسلم ۲۰۰ - (۲۷۹).

وفي رواية : زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: « اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ » . ٧٤٧

## وأَنْشَدَ عَلِيُّ بْنُ كِنْدَاسٍ ، فقال :

زُرْ وَالِدَيْكَ وَقِفْ عَلَى قَبْرَيْهِمَا ...

فَكَأَنَّنِي بِكَ قَدْ نُقِلْتَ إِلَيْهِمَا

لَوْ كُنْتَ حَيْثُ هُمَا وَكَانَا بِالْبَقَاءِ ...

زَارَاكَ حَبِوًا لَا عَلَى قَدَمَيْهِمَا

مَاكَانَ ذَنْبُهُمَا إِلَيْكَ وَطَالَ مَا ...

مَنَحَاكَ مَحْضَ الْوُدِّ مِنْ نَفْسَيْهِمَا

كَانَا إِذَا مَا أَبْصَرًا بِكَ عِلَّةً

جَزِعَا لِمَا تَشْكُو وَشَقَّ عَلَيْهِمَا

كَانَا إِذَا سَمِعَا أَنِينَكَ أَسْبَلا ...

دَمْعَيْهُمَا أَسَفًا عَلَى خَدَّيْهِمَا

وَتَمَنَّيَا لَوْ صَادَفَا لَكَ رَاحَةً ...

بِجَمِيعٍ مَا يَحْوِيهِ مِلْكُ يَدَيْمِمَا

غَدًا أَوْ بَعْدَهُ ...

حَتْمًا كَمَا لَحِقًا هُمَا أَبَوَيْهِمَا

وَلَتَقْدُمَنَّ عَلَى فِعَالِكَ مِثْلَمَا

قَدَمَا هُمَا أَيْضًا عَلَى فِعْلَيْهِمَا

۷٤٧ - مسلم ۱۰۸ - (۹۷۲)،وأحمد(۹۲۸۸)،وأبو داود(۲۳۴۴)،وابن ماجة (۱۵۷۲).

طُوبَاكَ لَوْ قَدَّمْتَ فِعَلاً صَالِحًا ...

وَسَهَرْتَ تَدْعُو اللَّهَ يَعْفُو عَنْهُمَا ...

وَقَرَأْتَ مِنْ آي الْكِتَابِ بِقَدْر مَا ...

وَبَذَلْتَ مِنْ صَدَقَاتِ مَالِكَ مِثْلَ مَا ...

فَاحْفَظ ْ حُفِظْتَ وَصِيَّتِي وَاعْمَلْ بِهَا ...

وَقَضَيْتَ بَعْضَ الْحَقِّ مِنْ حَقَّيْهِمَا

وَأَطَلْتَ فِي الصَّلَوَاتِ مِنْ ذِكْرَيْهِمَا

تَسْتطِيعُهُ وَبَعَثْتَ ذَاكَ إِلَيْهِمَا

بَذَلا هُمَا أَيْضًا عَلَى أَبُويْهِمَا

فَعَسَى تَنَالُ الْفَوْزَ مِنْ بِرَّهِمَا. ٧٤٨

### الصيام عنها:

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ». ٧٤٩

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ ، قَالَ: « نَعَمْ»،

 $<sup>^{</sup>٧٤٨} - ^{"}$  البر والصلة "(٢٠١) لابن الجوزي(ص: ١٤١-١٤٢)ط.الأولى "مؤسسة الكتب الثقافية" بيروت - لبنان.

ابنحاري(۱۹۵۲) ، ومسلم ۱۵۳ – (۱۱٤۷)، وأبو داود(۲۰۰۱)، وابن خزيمة (۲۰۰۲)، وابن حزيمة حبان (۳۰۲۹).

قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ».٧٥٠

## الحج عنها:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَبِيهَا، مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ؟ قَالَ: « حُجِّي عَنْ أَبِيكِ » .(٧٥١)

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنها ، قالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنها ، قالَ: «

وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ »، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ،

وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ »، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ،

وَخَبَ قَطُّ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ ، قَالَ: « صُومِي عَنْهَا » قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ ، قَالَ: « حُجِي عَنْهَا ». ٢٥٢

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنْ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهُ ، قَالَ: « أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ» قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ».٧٥٣

۷۰۰ - البخاري(۱۹۵۳) ، وأحمد (۲۳۳۲).

<sup>.</sup> ومحمد الألباني (  $^{
m vol}$  – صحيح والألباني .

۷۰۲ - مسلم ۱۵۷ - (۱۱٤۹)، وأحمد(۲۳۰۳۲)، وأبو داود(۲۸۷۷)، والترمذي(۲۶۲)

٧٥٣ - رواه ابن حبان(٩٩٦)وصححه الألباني وحسنه شعيب الأرنؤوط.

## الوفاء بنذرهما في طاعة الله عز وجل ورسوله ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟، قَالَ: « أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟، قَالَ: « فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: « فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ هُمَاكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: « فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ هُمَاكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟»، قَالَتْ: « فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ هُمُاكِهِ مَا يَعْمُ اللهُ عَنْهَا اللهِ اللهِ عَنْهُا اللهِ المُعلَّى اللهِ الله

وعَنِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: ﴿ اقْضِهِ عَنْهَا ﴾. ٧٥٥

وعَنِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُمَيْنَةً، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ ، قَالَ: « نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ » ٢٥٦٠ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ » ٢٥٦٠ وعَنِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلِيهُ دُونَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذُرٌ، قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ . ٧٥٧

۷۰۶ - مسلم ۱۰۱ - (۱۱٤۸)واللفظ له ، وابن حبان(۳۹٦).

۷۰۰ - البخاري(۲۷۲۱) ،ومسلم ۱ - (۱۶۳۸)،وأحمد(۱۸۹۳)،وأبو داود(۳۳۰۷) والترمذي (۱۸۹۳)،وابن ماجة(۲۱۳۲)،والنسائي(۳۰۹۳)،وابن حبان(۲۹۹۳)

۷۵۲ - البخاري (۱۸۵۲،۷۳۱).

٧٥٧ - صحيح موقوف : رواه أبو داود(٢٤٠١) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

## جامع الباقيات الصالحات" الجزء الأول" التصدق عنها والوفاء بوصيتها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ ، قَالَ: « نَعَمْ » . ٧٥٨

وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ رجلاً قال للنبيِّ ﷺ: « إنَّ أُمِّي افتُلتَتْ نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تصدَّقَتْ؛ فهل لها أجرُّ إن تصدَّقتُ عنها؟ ، قال: « نعمْ ». ٧٥٩

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ رضي الله عنهم ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرُو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ ، فَأَتَى النّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ اللّهِ إِنَّ أَوْ صَى بِعَنْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ اللّهِ إِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقِبَةً، أَوْ تَصَدَّقُتُمْ عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقُتُمْ عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقُتُمْ عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقُتُمْ عَنْهُ ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ ، بَلَغَهُ ذَلِكَ ". ٧٦٠

وفي رواية أحمد: «أَمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ، نَفَعَهُ ذَلِكَ ».

۱۱ - (۱۲۳۰)،وابن ماجة(۲۷۱٦)،وابن ماجا (۲۷۱۲)،والنسائي (۲۵۲۳)،وابن خزيمة (۲۷۱۲)،والنسائي (۲۵۲۳)،وابن خزيمة (۲۷۱۲)،

۷۰۹ - البخاري(۱۳۸۸، ۲۷۲۰)، ومسلم ۵۱ - (۱۰۰٤).

٧٦٠ - حسن : رواه أحمد (٦٧٠٤)، وأبو داود(٢٨٨٣) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

## جامع الباقيات الصالحات " الجزء الأول " الدعاء والاستغفار لها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ». ٧٦١

وعنه رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ؟، فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ » . ٧٦٢

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ ، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلاً، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ».٧٦٣

٧٦١ - مسلم ١٤ - (١٦٣١)، وأحمد (٤٨٨)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والترمذي (١٣٧٦)،

والنسائي (٥١ ٣٦٥)، وابن حبان (٣٠١٦).

<sup>&</sup>lt;sup>٧٦٢</sup> - رواه أحمد(١٠٦١٠) وحسنه شعيب الأرنؤوط ،وابن ماجة(٣٦٦٠)وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(١٦١٧).

<sup>&</sup>lt;sup>٧٦٣</sup> - حسن : رواه البزار في " البحر الزخار"( ٧٢٨٩) ، والبيهقي في " الشعب"( ٣١٧٥)، وأبو نعيم في " الحلية"(٣٤٣/٢) وحسنه الألباني في " صحيح الجامع"(٣٦٠٢) ، و "صحيح الترغيب والترهيب"(٧٣).

## جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" صلة الولد ود أهل أبيه:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنها، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّة، فَسَلَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ. وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً، كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَا دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَا وَيَقَلَلُهُ مِنَا اللهِ عَلَيْكُمْ مَن بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ ، يَقُولُ: «إِنَّ أَبَرَ الْبِرِ ، صِلَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ مَن بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ ، يَقُولُ: «إِنَّ أَبَرَ الْبِرِ ، صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ » . ٤٢٠

وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ رضي الله عنه ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنها ، فقالَ: أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتُكَ ، قَالَ: قُلْتُ لا ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، يَقُولُ « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ » وَإِنّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذاك ».٧٦٥

۲۲۰ - مسلم ۱۱ - (۲۰۰۲)، وأحمد (۲۰۳۰)، وأبو داود (۲۲۳)، والترمذي (۱۹۰۳).

<sup>°</sup>۲۰ – صحيح : رواه ابن حبان(٤٣٢)،وأبو يعلى في " مسنده"( ٥٦٦٩)،وصححه الألباني في " صحيح الجامع"( ٥٩٦٠)، و" الصحيحة"(١٤٣٢).

الفصل الحادي عشر

كتاب :" الجهاد في سبيل الله "

أولًا : ما جاء من الترغيب في الجهاد في سبيل الله من القرآن الكريم والسنة النبوية :

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَقُتُ لُونَ وَيُقْتَ لَوْنَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي اللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَا دِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِ مِنْ هُوَسَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن

قَبَلُ وَفِي هَاذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلتَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

[الحج: ٧٨]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُّ كَافَّةً ۚ وَقَالَ لَهُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [ التوبة: ٣٦]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿ البقرة: ٢٤٤].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ [البقرة: ١٩٠]

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: ﴿لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ». ٧٦٦

(۲۷۷۰)، وابن ماجة(۲۷۷۳)، وابن حبان(٤٨٦٥).

۱۳۵۳ - البخاري(۲۷۸۳)، ومسلم ۸۵ - (۱۳۵۳)، وأحمد (۱۹۹۱)، وأبو داود (۲۸۸۰)، والترمذي (۹۹۱)، والنسائي

وعَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ ، وَأَيْدِيكُمْ ، وَأَلْدِيكُمْ ، وَأَلْسِنَتِكُمْ».

## ما جاء من فضل الجهاد في سبيل الله: (١) ما جاء من أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَل يُدْخِلُني الْجِنَّةَ وَيُبَاعِدُني عَن النَّار، قَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ" ، ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةُ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُل مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ " قَالَ: ثُمَّ تَلَا ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦] ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ

سَنَامِهِ"؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "رَأْسُ الأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ" .."الحديث .

٧٦٧ - رواه أحمد(١٣٦٣٨)، وأبو داود(٢٥٠٤)، والنسائي (٣٠٩٦) وصححه الألباني

<sup>^</sup>٢٨ - صحيح : رواه أحمد(٢٢٠١٦)،والترمذي(٢٦١٦)،وابن ماجة(٣٩٧٣) وصححه الألباني،وقال شعيب الأرنؤوط ومصطفى العدوي : صحيح بمجموع طرقه وشواهده .

## (٢) ما جاء من أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وخيرها:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا" قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ ، قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟، قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ" . ٧٦٩

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: ﴿إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ﴿الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ﴿حَجُّ مَبْرُورٌ».

وعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿إِيمَانُ بِاللَّهِ، وَجَمَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَايِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ»،: قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ مِهَا عَلَى نَفْسِكَ». (٢٧٠ وفي رواية :" أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ؟ ، قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِمَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". ٢٧٢

۲۲۹ - البخاري(۷۵۳۶)،ومسلم ۱۳۷ - (۸۵)،والترمذي(۱۸۹۸).

 $<sup>^{</sup>VV}$  – البخاري(۲٦)، ومسلم ١٣٥ – (٨٣)، وأحمد (٢٦٤١)، والترمذي (١٦٥٨)، والنسائي (٢٦٢٤)، وابن حبان (١٥٣).

۷۷۱ - البخاري(۲۰۱۸)،ومسلم ۱۳۶ - (۸۶)،وأحمد(۲۱۳۳۱)،وابن حبان(۲۰۱).

٧٧٢ - صحيح : رواه النسائي(٢١٣)وصححه الألباني .

جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" (٣) ما جاء من محبة الله للمجاهدين في سبيله:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِن كُمْ عَن دِينِهِ ء فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُ مُ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ وَلَا يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ لُوْمَةَ لَا يَهِمِ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيمُ ﴿ المَائِدة: عَنَا فُونَ لَوْمَةَ لَا يَهِمِ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيمُ ﴿ المَائِدة: عَنَا فُونَ لَوْمَةَ لَا يَهِمِ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًّا كَأَنَّهُ مِ بُنْيَانُ مَّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤]

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَا أَيِّن مِّن نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ و رِبِيُّونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَا فَوْاْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَمران: ١٤٦] وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ ؟ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

٧٧٣ - البخاري(٩٧٠)،ومسلم١٣٩ - (٨٥)،والنسائي(٢١٠)،وأحمد(٣٨٩)، وابن حبان(٢٧٦).

جامع الباقيات الصالحات" الجزء الأول" (٤) ما جاء من عظم أجر المجاهد:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَالْمُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنَيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوَّ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [النساء: ٧٤]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ الْعَظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلِنَهِكَ هُمُ ٱلْفَابِرُونَ ۞ [التوبة: ٢٠] وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَالْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَالْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَا لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ [التوبة: ٤١]

۷۷۶ - البخاري(۲۷۸۷).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّتَهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لَا أَجِدُهُ» قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُر، وَتَصُومَ وَلاَ تَفْطَر؟ »، قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟، قَالَ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُر، وَتَصُومَ وَلاَ تَفْطِر؟ »، قالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّ فَرَسَ المُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ » .٧٧٥ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خُلِقٌ: «تَصَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلاَّ جَمَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُو عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلُهُ الْجَنَّةُ ، أَوْ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِلَى مَسْكَنِهِ النَّذِي خَرَجَ مِنْهُ ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْورِهُمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُغْوَقُ وَقَعْتُمُ وَتَسْلَمُ ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَى أُجُورِهِمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُغْفِقُ وَتَعْتُمُ وَتَسْلَمُ ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَى أُجُورِهِمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُغْفِقُ وَتَصَابُ ، إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ.

## (٥)ما جاء من أن المجاهد في سبيل يبتغي رحمة الله تعالى :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئَإِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ [البقرة: ٢١٨]

<sup>°</sup>۷۷ - البخاري(۲۷۸۵)، والترمذي(۱۲۱۹).

۷۷۱ - البخاري (۳٦)، ومسلم۱۰۳ - (۱۸۷۲).

 $<sup>^{</sup>VVV}$  – مسلم ۱۵۳ – (۱۹۰۶) ، وأحمد(۲۵۷۷)،وأبو داود(۲۲۹۷)،والنسائي(۳۱۲۵) ،وابن ماجة(۲۷۸۵).

## جامعالباقيات الصالحات "الجزء الأول" (٦)ما جاء من أفضلية وخيرية المجاهد في سبيل الله :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - عَلَاِّ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شَفِّهِ مِنْ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌّ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَثْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَثْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ يَبْتُهُ الْيَقِينُ، أَيْسَ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ».

وعَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَجُلُّ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، الْحَاجَ، وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ يَعْلِي وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: ﴿ ﴿ الْجَمَعَةِ مَلْكُونُ إِذَا صَلَيْتُ الْجُمُعَة وَحَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ فِي مَا الْجَتَلَفُتُمْ فِيهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

۰ (۱۸۸۸) – مسلم۲۲۳ – (۱۸۸۸)

۹۷۷ - مسلم ۱۲۵ - (۹۸۸۱).

۷۸۰ - مسلم ۱۱۱ - (۱۸۷۹)، وأحمد (۱۸۳۲۷)، وابن حبان (۹۹).

#### (٧)ما جاء من انتصار المجاهد على رغبات نفسه والشيطان:

عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَيِي فَاكِهٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَهُ: تَسْلَمُ وَتَذَرُ دِينَكَ ، وَدِينَ آبَائِكَ، فَعَصَاهُ فَاَسْلَمَ فَغَفَرَ لَهُ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ لَهُ: تُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ لَهُ: تُجَاهِدُ وَهُو جَهْدُ النَّفْسِ، وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتَقْتُلُ، فَتَنْكَحُ الْمَرْأَةُ، وَيُقْسَمُ الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ: تُجَاهِدُ وَهُو جَهْدُ النَّفْسِ، وَالْمَالِ، فَتُقاتِلُ فَتَقْتُلُ، فَتَنْكَحُ الْمَرْأَةُ، وَيُقْسَمُ الْجَهَادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَاتَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ قُتِلَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ قُتِلَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة، وَإِنْ غَرِقَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَةٌ، كَانَ حَقًا عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَةٌ، كَانَ حَقًا عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَةٌ، كَانَ حَقًا عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَالَةُ الْجَنَّةُ ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَةٌ، كَانَ حَقًا عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة ،

## (٨)ما جاء من ارتباط صدق الإيمان والمغفرة للمجاهدين في سبيل الله:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذَينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓ الْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُم مَّغْ فِرَةٌ وُرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ الْأَنفال: ٧٤] وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهَ أَوْلَاَ إِكَ هُمُ ٱلصَّلِاقُونَ ۞ [الحجرات: ١٥]

۱۸۷ - رواه أحمد(۱۰۹۰۸)،والنسائي(۳۱۳٤)،وابن حبان(۳۹۰۶) وانظر - "التعليق الرغيب" (۲/ ۱۷۳).

## جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" (٩)ما جاء من دخول المجاهد في سبيل الله الجنة:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقَّافِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِوَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفِى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِي وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ التوبة: ١١١] وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتَكُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٥] وعَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ، قَالَ:كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَرَأْتُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتي لَقِيَ فِيهَا، انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّنُوف».٧٨٢

وعَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ: تَسْلَمُ وَتَذَرُ دِينَكَ، وَدِينَ آبَائِكَ، فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ فَغَفَرَ لَهُ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ لَهُ: تُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ، وَسَمَاءَكَ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ لَهُ: تُهَاهِدُ وَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ، وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتَقْتُلُ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ: تُجَاهِدُ وَهُو جَهْدُ النَّفْسِ، وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتَقْتُلُ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ،

۷۸۲ - البخاري(۲۹۲۵،۲۹۲۱)، ومسلم ۲۰ - (۱۷٤۲) ، وأحمد (۱۹۱۱٤)، وأبو داود (۲۲۳۱).

وَيُقْسَمُ الْمَالُ، فَعَصَاهُ فَجَاهِدَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَاتَ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ...". ٧٨٣

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ : مَرَّ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةُ مَاءٍ عَذْبٍ ، فَأَعْبَهُ مَ فَقَالَ: لَوْ أَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ فَاعْتَرَلْتُ النَّاسَ، وَلَا أَفْعَلُ حَتَّى عَذْبٍ ، فَأَعْبَهُ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ عَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ سِتِينَ عَامًا خَالِيًا ، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ ؟ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مُؤواق نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " الْجَنَّةَ ؟ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مُؤَاق نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " الْحَبَّةُ الْجَنَّةُ الْعَلَى اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ "

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ ، يَقُولُ: "مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ".

وعَنْ أَبِي هُّرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا". ٧٨٦ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا" قُلْت. : وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: "بُرُّ الْوَالِدَيْنِ" قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: "بُرُّ الْوَالِدَيْنِ" قُلْتُ:

<sup>&</sup>lt;sup>۷۸۳</sup> - رواه أحمد(۱۰۹۰۸)،والنسائي(۳۱۳٤)،وابن حبان(۴۰۹۳) وانظر - "التعليق الرغيب" (۲/ ۱۷۳).

<sup>\*</sup> ٢٠ - رواه أحمد(١٠٧٨٦)، والترمذي(١٦٥٠)،وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>^^^ -</sup> صحيح : رواه ابن ماجة(٢٧٩٢) ،وابن حبان (٢٦١٨)وصححه الألباني.

۲۸۰ - مسلم۱۳۰ - (۱۸۹۱)، وأحمد(۱۸۹۲)، وأبو داود(۹۵)، وابن حبان(۲۲۵).

۰ مسلم ۱۳۸ – (۸۵).

## (١٠)ما جاء من تكريم الله تعالى لأهل الجهاد بأن جعل لهم باب في الجنة يُدعون منه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ،

وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» ( مَنْ تُلُونَ مِنْهُمُ

الشاهد: قوله عَلِي : "وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ "

## (١١) ما جاء من رفعة الله لعبده المجاهد في سبيله مائة درجة في الجنة :

عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] قالَ النَّبِيُّ عَلَيُّ «ادْعُوا فُلاَنًا» فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ، أَوِ الكَتِفُ ، فَقَالَ: " اكْتُبْ: ﴿ لَا يَسْتَوِي ٱلْفَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] : ﴿ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٩٥] وَخَلْفَ النَّبِي عَلَيْ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ضَرِيرٌ ، فَنَزَلَتْ

 $<sup>^{\</sup>wedge \wedge \wedge}$  – البخاري(۱۸۹۷) ، ومسلم ۸۵ – (۱۰۲۷)،وأحمد(۷٦۳۳)،والترمذي( $^{\circ}$ ۷۲۳)،والنسائي (۲۲۳۸).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»٧٩٠

# (١٢) ما جاء من ضهان النبي ﷺ لمن جاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة ووسطها وأعلاها :

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَمْرو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ، يَقُولُ: «أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ، وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ الْجَنّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنّةِ، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرُفِ الْجَنّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ فِي رَبَضِ الْجَنّةِ، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى خُرُفِ الْجَنّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ

۷۸۹ - البخاري(۹۶۰۶)،ومسلم۱۶۱ - (۱۸۹۸)

<sup>،</sup>وأحمد (۱۸۰۸)، والترمذي (۳۰۳۱)، والنسائي (۳۱۰۲)، وابن حبان (٤٠).

<sup>٬٬</sup>۰۰ – مسلم۱۱٦ – (۱۸۸٤)، وأحمد (۱۱۱۰)، وأبو داود (۲۱۲۶) مختصرًا على الشطر الأول ، والنسائي (۳۱۳۱)، وابن حبان (۲۱۲۶).

يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ».٧٩١

## (١٣) كما جاء من أن الغازي من وفد الله تعالى وفي ضمانه وعونه :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " وَفْدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ: الْغَازِي، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ ". ٢٩٢

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْدُ اللَّهِ ، دَعَاهُمْ، فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تَضَمَّنَ اللّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلّا جَهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ،... ».٧٩٤

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ فِي ضَمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، رَجُلُّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلُّ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلُ خَرَجَ حَاجًا»

<sup>&</sup>lt;sup>۷۹۱</sup> – صحيح : رواه النسائي(۳۱۳۳)،وابن حبان(۲۱۹۶) وصححه الألباني في"التعليق الرغيب" (۲/ ۱۷۳).

٧٩٢ -صحيح رواه النسائي(٢١١)،وابن خزيمة(٢١٥١)،وابن حبان(٣٦٩٢)وصححه الألباني.

٧٩٣ - حسن : رواه ابن ماجة (٢٨٩٣) وحسنه الألباني.

۷۹۶ - البخاري (۳٦ )،ومسلم۱۰۳ - (۱۸۷۱) .

<sup>°٬</sup>۹۰ – رواه الحميدي في " مسنده" ( ۱۱۲۱)، وأبو نعيم في " الحلية" (۲۰۱/۹) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (۳۰۵)، و" السلسلة الصحيحة " ( ۹۸۸) وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط بمامش تخريجه للمسند لحديث رقم (۲۱۲).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلَاثَةٌ حَقٌ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ ". . ٧٩٦

#### (١٤)ما جاء من ثواب الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». ٧٩٧

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «وَالْغَدْوَةَ يَغْدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»٧٩٨

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لَقَابُ قَوْسٍ فِي الجَنَّةِ، خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّهْمُ وَتَغْرُبُ»، وَقَالَ: «لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ». ٧٩٩

۲۹۲ - حسن : رواه أحمد(۹۶۳۱)، والترمذي (۵۰۵۱)، والنسائي (۳۲۱۸)، وابن ماجة (۲۵۱۸)، وابن حبان (۳۲۱۸) وابن ماجة (۲۵۱۸)، وابن حبان (۶۰۳۰) وحسنه الألباني.

۷۹۷ - مسلم ۱۱۲ - (۱۸۷۹).

۸۹۸ - مسلم۱۱۳ - (۱۸۷۹).

<sup>&</sup>lt;sup>۷۹۹</sup> - البخاري(۲۷۹۳)واللفظ له ،ومسلم(٤٤١)،وأحمد(۱۰۸۸۳)،والترمذي(۱٦٤٩)،وابن ماجة(۲۷۵۵) وكلهم مختصرًا على فضل الجهاد .

## (١٥) والغدوة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ فِي الرِّبَاطِ، فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ، ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأْسَ ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفُ ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ ، فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يَا أَبًا هُرَيْرَةَ ؟، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنُ ،

يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ».٨٠٠

## (١٦) ما جاء من الترغيب في السهر في الحراسة في سبيل الله:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: " عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " ' ' ' ' ' ' ' ' ' وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُمَيْرٍ الرُّعَيْنِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُمَيْرٍ الرُّعَيْنِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ التَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلْى اللَّهِ عَلْى اللَّهِ عَلْى اللَّهِ عَلْى اللَّهِ عَلْى اللَّهِ عَلْى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

<sup>^··</sup> مرواه ابن حبان(٤٦٠٣)، والبيهقي في " الشعب" (٣٩٨١)، وصححه الألباني - «الصحيحة» (١٠٦٨)، و" صحيح الجامع" (٦٦٣٦ - ٢٢٧٣) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح .

<sup>^^\</sup> حصيح: رواه الترمذي(١٦٣٩) وصححه الألباني في " صحيح الجامع "(٤١١٢)بلفظ: " لاتصيبهما النار " وهو في الترمذي بلفظ: " لا تمسهما النار ".

<sup>^^^ -</sup>رواه النسائي (٣١١٧)وصححه الألباني في " التعليق الرغيب"(٢/٥٥/).

وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَيْنَانِ لَا تَرَيَانِ النَّارَ: عَيْنٌ بَكَتْ فِي خَلَاءٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَكْلَأُ فِي سَبِيلِ اللهِ ". ^^^

## (١٧)ما جاء من أجر من رابط في سبيل الله أو مات فيه :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» ٨٠٤

وعَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ".

وعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ".٨٠٦

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَجْرَى عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ

 $<sup>^{\</sup>Lambda \cdot \Gamma}$  – رواه الطيالسي ، وانظر " صحيح الجامع "(١١١١)، و "المشكاة " ( $^{\Pi \cdot \Gamma}$ )، و " الترغيب "( $^{\Pi \cdot \Gamma}$ ) الترغيب "( $^{\Pi \cdot \Gamma}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>۸۰۴</sup> - البخاري(۲۸۹۲)،وأحمد (۲۲۸۷۲) والترمذي(۱٦٦٤).

 $<sup>^{\</sup>wedge \cdot \circ}$  – مسلم  $^{\wedge \cdot \circ}$  – (۱۹۱۳)، وأحمد(۲۳۷۲۸)، والترمذي (۱٦٦٥)، والنسائي (۳۱٦۷)، وابن حبان (٤٦٢٣)).

<sup>^^</sup>٦ - صحيح : رواه أحمد(٢٣٩٥١)، وأبو داود(٢٥٠٠)، والترمذي(١٦٢١)، وابن حبان(٤٦٢٤) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٢٥٨).

# جامع الباقيات الصالحات " الجزء الأول " الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَع " ٨٠٧

### (١٨)ما جاء من الترغيب في الرمي وفضله :

عَنْ أَبِي عَلِي شُمَامَةَ بْنِ شُفَي ، أَنَّهُ سَمِعَ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ: ﴿ وَأَعِدُواْلَهُم مَّا السَّطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠] ، ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ". ^^^ فَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُوا ، وَأَنَا مَعَ بَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ، فَبَلَغَ سَهْمُهُ الْعَدُوَّ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأً ، فَعَدْلُ رَقَبَةٍ». (١١٨

<sup>^^^ –</sup> صحيح : رواه أحمد(٤٤٤)،وابن ماجة(٢٧٦٧) وصححه الألباني .

۸۰۸ - مسلم۱۲۷ - (۱۹۱۷).

<sup>^</sup> ۰۹ - البخاري(٣٣٧٣)،وأحمد(١٦٥٢٨)، وابن حبان(٣٩٣).

<sup>&</sup>lt;sup>۸۱۰</sup> - البخاري(٥٥٥)،ومسلم٤٢ - (٢٤١٢)

<sup>^^^ -</sup> صحيح : رواه ابن ماجة(٢٨١٢)وصححه الألباني.

## (١٩) ما جاء من فضل الإنفاق في سبيل الله:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَكُوْ أَلَا تُنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُومَ مَن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَاتَلَ أَوُلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ مِّن ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْفَسَىٰ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ وَكَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ إِنّ ٱللّهَ ٱللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَلُونَ خَبِيرُ أَنفُ سَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنّ لَهُمُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ \* إِنّ ٱللّهَ ٱللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ مَن اللّهُ وَمِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَعَدَاعَلَهُ وَعَدَاعَلَهُ وَقَالُونَ وَمُنْ أَوْفُونَ وَيُقَت اللّهُ وَعَدَاعَلَهُ وَعَدَاعَلَهُ وَقَالُونَ وَمَنْ أَوْفُونَ الْعَقْدُ وَعِمْنَ ٱللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

<sup>^^</sup>١٢ –صحيح : رواه الترمذي(١٦٣٨)وصححه الألباني.

<sup>^^^ –</sup> صحيح : رواه أحمد(١٩٤٢٨)وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ،وأبو داود(٣٩٦٥)وصححه الألباني .

وعَنْ َ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ ، فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ ، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ". ٨١٥

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، نُودِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ ، دُعِيَ اللَّهِ ، نُودِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ،

وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "... » الحديث

،والنسائي(٢٣٨).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۴</sup> - رواه أحمد(۱۹۰۳٦)،والترمذي(۱٦٢٥)،والنسائي(۳۱۸٦)،وابن حبان(۲۲٤۷) وصححه الألباني في "التعليق الرغيب" (۲/ ۱۵٦).

<sup>^^</sup>١٥ مسلم ١٣٢ - (١٨٩٢)، وأحمد(٢٢٣٥٧)، والنسائي (٣١٨٧)، وابن حبان (٢٦٤٩).

<sup>^</sup>۱۱ - البخاري(۱۸۹۷) ، ومسلم٥٥ - (۱۰۲۷)،وأحمد(٧٦٣٣)،والترمذي(٣٦٧٤)

## (٢٠)فضل من جمز غازيًا أو خلفه في أهله بخير :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ جَمَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَدْ غَزَا".٨١٧

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ: «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ»، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: «أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ»

وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ، فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا». أَمَا

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ إِنِّي أَبْدِعَ (٢) بِي فَاحْمِلْنِي ، فَقَالَ مَا عِنْدِي ، فَقَالَ رَجُلٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

### (٢١)ما جاء من أجر احتباس الفرس والانفاق عليه في سبيل الله :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَام ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ ، فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي

<sup>^</sup>١٧ - البخاري(٢٨٤٣) ،ومسلم١٣٥ - (١٨٩٥)، وأحمد(١٧٠٤)،وأبو

داود (۹۰۹) والترمذي (۲۲۸)، والنسائي (۲۸۰).

۱۳۸ - مسلم۱۳۸ - (۱۸۹۱).

۱۳۷ - مسلم۱۳۷ - (۱۸۹۱).

<sup>^</sup>۲۰ مسلم ۱۳۳ - (۱۸۹۳)، وأحمد (۲۲۳۳۹)، وأبو داود (۱۲۹)، والترمذي (۲۲۷۱).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ ، فَإِنَّ شِبَعَهُ ، وَرِيَّهُ ، وَرَوْتَهُ ، وَبَوْلَهُ ، فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» . ٨٢٢

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الحَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الحَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

<sup>^</sup>۲۱ - البخاري (۷۳۰٦)، ومسلم ۲۶ - (۹۸۷)، وأحمد(۷۰۲۳)، والترمذي(۱۶۳۳)،

والنسائي(٣٥٦٣)،وابن ماجة(٢٧٨٨)

۸۲۲ - البخاري (۲۸۵۳)،وأحمد(۲۸۸۲)،والنسائي(۳۰۸۲).

<sup>^</sup>۲۲ -البخاري(۲۸٤٩)، ومسلم ۹۶ - (۱۸۷۱).

وعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ " . ^^٢٤

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسِ بِإصْبَعِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْغَنيمَةُ ". ^^^

وعَنْ نُعَيْمٍ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا كَبْشَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْنًا ، يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهًا وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا ، كَالْبَاسِطِ يَدَهُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا ، كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ" . ٨٢٦

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَثَلُ الْمُنْفِقِ عَلَى الْخَيْلِ كَالْمُتَكَفِّفِ بِالصَّدَقَةِ"، فَقُلْنَا لِمَعْمَرٍ: مَا الْمُتَكَفِّفُ بِالصَّدَقَةِ؟ قَالَ: "الَّذِي يُعْطَى بِكَفَّيْهِ". ^^٢٧

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " يُمْنُ الْخَيْلِ (١) فِي شُقْرَهَا " .^٨٢٨

<sup>&</sup>lt;sup>۸۲٤</sup> -البخاري(۲۸۵۲)ومسلم۹۸ - (۱۸۷۳)

<sup>^</sup>٢٥ - مسلم ٩٧ - (١٨٧٢)، وأحمد (١٩١٩)، والنسائي (٣٥٧٢)، وابن حبان (٢٦٩٤).

<sup>^^</sup>٦٦ – صحيح : رواه ابن حبان (٤٦٧٤) وصححه الألباني في " التعليق الرغيب "(١٦٠/٢)وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط.

 $<sup>^{\</sup>Lambda \Upsilon V}$  – صحيح : رواه ابن حبان (٤٦٧٥) وصححه الألباني في " التعليق الرغيب " $-(\Upsilon V V)$ وصححه شعيب الأرنؤوط

<sup>^</sup>٢٨ - قوله: "إن يُمن الخيل"، قال السندي: اليُمن: البركة ، والشُّقر -بضم فسكون-: جمع أشقر. حسن: رواه أحمد (٢٤٥٤)، وأبو داود (٢٥٤٥)، والترمذي (١٦٩٥)، وحسنه الألباني في "صَحِيح الحُّامِع" (٦٦٣٨)، و" صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ" (١٢٥٥) وحسنه شعيب الأرنؤوط.

# جامع الباقيات الصالحات " الجزء الأول " (٢٢)ما جاء من فضل الغبار في سبيل الله تعالى :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ» . ٨٢٩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَالِيْ اللهِ عَبْنَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدُخَانُ جَمَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمِ أَبَدًا " . " ٨٣٠

وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مُكَاتِبًا (\*) لَهَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِبَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَنْتَ غَيْرُ دَاخِلٍ عَلَيَّ عَيْرَ مَرَّتِكَ هَذِهِ، فَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، يَقُولُ: " عَيْر مَرَّتِكَ هَذِهِ، فَعَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣١ مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئِ مُسْلِمٍ رَهَجٌ (\*)فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣١ مَا خَالَطَ قَلْبَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣١ مَا خَالَطَ قَلْبَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣١ مَا خَالَطَ قَلْبَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣١ مَا خَالَطَ قَلْبَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣١ مَا عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣١ مَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣١ مَا عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣٠ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣٠ مَا عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣٠ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٣٠ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٤٠ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ " . ٨٤٠ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّلْمُ الْمُؤْمِ عُلْمُ الْمُؤْمِ عُلْهِ اللهِ اللهُ المُ

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رضَي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " <sup>۸۳۲</sup>

۸۲۹ - البخاري(۲۸۱۱)

<sup>^^^ -</sup> رواه أحمد(١٠٥٦٠)،والترمذي(٦٦٣١)،والنسائي(٣١٠٧)،وابن ماجة(٢٧٧٤)،وابن حديب الترغيب حبان(٢٦٠٧)،والحاكم في " المستدرك"( ٧٦٦٧)،وانظر " صحيح الجامع"(٧٦١٧) و "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٦٠٦).

٨١ - (\*) "المكاتب" : عَبْدٌ عَلَقَ سَيِّدُهُ عِتْقَهُ عَلَى إِعْطَائِهِ كَذَا مِنْ الْمَالِ. تحفة (٨/ ٤٦٠)
 (\*) الرَّهَج: هو الغُبار.

رواه أحمد(٢٤٥٤٨) وقال الأرناؤوط: إسناده حسن،وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة" (٢٢٢٧)، و" صحيح الجامع" ( ٥٦١٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۸۳۲</sup> - رواه ابن ماجة(۲۷۷٥)،وحسنه الألباني ، وضعفه شعيب الأرنؤوط.

# جامع الباقيات الصالحات "الجزء الأول" (٢٣) ما جاء من المبايعة على الجهاد:

عن عَبْد اللّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنها – قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللّهِ - وَقَالَ أَبْايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللّهِ عز وجل ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ وَالْدَيْكَ أَحَدٌ حَيُّ ؟ ، قَالَ: نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا ، قَالَ: فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللّهِ عز وجل ؟ قَالَ: فَعَمْ ، قَالَ: فَالْهُ عَلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُعْبَتَهُمَا.

وعَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّتَنِي مُجَاشِعٌ ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخِي بَعْدَ الفَتْحِ ، قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الهِجْرَةِ . قَالَ: «ذَهَبَ أَهْلُ الهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا».
فَقُلْتُ: " عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟، قَالَ: «أَبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَالإِيمَانِ ، وَالجِهَادِ» فَلَقِيتُ
مَعْبَدًا بَعْدُ ، وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «صَدَقَ مُجَاشِعٌ» .

وعَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَنْدَقِ، فَإِذَا اللَّهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَإِذَا اللَّهَا رَأَى مَا يَهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجُوع، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهُ، فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهُ، فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ: نَحْنُ الَّذِينَ بَا يَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا . هُمَّدَا ... عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا . هُمَا اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللِهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ

۸۳۳ - مسلم ۲ - (۹۶۰۲).

<sup>^</sup>۲۲ - البخاري(۲۰۰۵) ،ومسلم۸۲ - (۱۸۶۳)،وأحمد(۱۰۸۰۱).

<sup>^</sup>۲۸ - البخاري(۲۸۳٤)، ومسلم ۱۳۰ - (۱۸۰۰).

ما جاء من فضل الشهيد:

(١)ما جاء من بيان أن الشهداء ممن أنعم الله عليهم :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنَ إِلَىٰ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِمِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمِّنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِمِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل [النساء: 79]

# (٢) ما جاء من عظم أجر الشهيد:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَالْمُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٤]

وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلُّ مُقَنَّعُ بِالحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: «أَسْلِمْ، ثُمَّ قَاتِلْ»، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتَلَ، فَقَالَ: وَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا».

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟» قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ»

٢٣٦ -البخاري(٢٨٠٨)،ومسلم١٤٤ - (١٩٠٠).

<sup>&</sup>lt;sup>۸۳۷</sup> -البخاري(۹۶۹)،وأحمد(۱۹۶۸)،وأبو داود(۲۶۳۸)،والترمذي(۷۵۷)،وابن ماحة(۱۷۲۷)،وابن حبان(۲۲۶).

#### (٣) ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحد الأحياء من مس القرصة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ". ٨٣٨

# (٤) ما جاء من فضل الشهيد بشهادة النبي على عليه يوم القيامة ودفنهم في ملابسهم ودمائهم وعدم الصلاة عليهم:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحْدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِمٍمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ . "<sup>۸۳۹</sup>

^^^^ – رواه أحمد (٧٩٥٣)، والترمذي (١٦٦٨) ، والنسائي (٣١٦١)، وابن ماجة (٢٨٠٢) ، وابن حبان (٥٩٥٤) وقال الألباني: حسن صحيح – "التعليق الرغيب" (٢/ ١٩٢)، "الصحيحة" (٩٦٠). أمر ما ما محاري (١٣٤٣) ، وأبو داود (٣١٣٨)، والترمذي (٣٦٠)، والنسائي (١٩٥٥)، وابن ماجة (١٥١)، وابن حبان (٣١٩٠). ويقول الترمذي : «وَقَدْ احْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: «لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ»، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ «النَّبِيِّ فَيْقُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَمْزَةً»، وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ المُدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّوْرِيِّ، وَأَهْلُ المُورِيِّ، وَهُو قَوْلُ التَّوْرِيِّ، وَأَهْلُ المُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ .

قال البغوي في "شرح السنة" ٥/٣٦٦-٣٦٧ : اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يُغسل. واختلفوا في الصلاة عليه ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يُصلَى عليه ، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد. وذهب قوم إلى أنه يُصلى عليه، لأنه روي أن النبي على صلى على حمزة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق .

وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ ، كَانَ فِي مَغْزَى لَهُ، فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا، وَفُلَانًا، وَفُلَانًا، ثُمَّ قَالَ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "لَا قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا، وَفُلَانًا، وَفُلَانًا، ثُمَّ قَالَ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "لَكِنِّي أَفْقِدُ مُلَيْبِيبًا، فَاطْلُبُوهُ " فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ اللّذِي أَفْقِدُ مُلَيْبِيبًا، فَاطْلُبُوهُ " فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ اللّذِي اللّذِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: "قَتَلَ سَبْعَةً ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِي ، وَأَنَا مِنْهُ " قَالَ: فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلّا سَاعِدَا النّبِي عَلَيْ "، قَالَ: فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلّا سَاعِدَا النّبِي عَلَيْ "، قَالَ: فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلّا سَاعِدَا النّبِي عَلَيْ "، قَالَ: فَوضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلّا سَاعِدَا النّبِي عَلَيْ "، قَالَ: فَوضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلّا سَاعِدَا النّبِي عَلَيْكِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلًا ٤٠٨٠

وأقول: وقد صلى النبي ﷺ على قتلى أحد في قبورهم بعد ثمان سنين ، فعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَالِمٍ ، وَقَدْ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنينَ، كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ...". ٨٤١

# (٥) ما جاء من مغفرة ذنوب الشهيد حال وفاته إلا الدين:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَذُلُّمُ عَلَى تِجَرَةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ نَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجُهِدُ وَنَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدُخِلُكُمْ عَنَاتِ عَذَنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتِ عَذَنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتِ عَذَنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدَخِلُكُمْ جَنَّتِ عَذَنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ لَا الْعَظِيمُونَ ﴾ [الصف: ١٠-١٢]

۱۳۰ - مسلم ۱۳۱ - (۲٤۷۲)، وأحمد(۱۹۷۷۸)، وابن حبان (۲۰۳۵).

البخاري (۲۶۰۶)، ومسلم (۲۲۹۲)، وأحمد (۱۷۳۶)، والنسائي (۱۹۰۶) وابن حبان،  $^{\Lambda^{\xi_1}}$  – البخاري (۲۱۹۸).

وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللهِ عَنِي ضَبِيلِ اللهِ عَلَيْ مُدْبِرٍ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهُ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## (٦) ما جاء من أمر النبي ﷺ بدفن الشهداء في مواضع مصارعهم:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ"، وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ .

ماجة (١٥١٦)، النسائي (٢٠٠٤) ، وابن حبان (٣١٨٣) وصححه الألباني .

۲۶۸ - مسلم ۱۱۷ - (۱۸۸۵).

۸٤٣ - مسلم ۱۱۹ - (۱۸۸۲)، وأحمد (۷۰۰۱).

<sup>&</sup>lt;sup>۸٤٤</sup> - صحيح : رواه أحمد(١٤١٦٩)،وأبو داود (٣١٦٥)،والترمذي(١٧١٧)،وابن

# (٧) ما جاء من تقديم الشهداء الأكثر حفظًا للقرآن في الدفن :

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَرْحَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَالُوا: كَيْفَ تَأْمُرُ بِقَتْلَانَا؟ قَالَ: «احْفِرُوا ، وَأَوْسِعُوا ، وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الاِثْنَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمُ قُرْآنَا» قَالَ هِشَامٌ: فَقُدِّمَ أَبِي بَيْنَ يَدَيْ اثْنَيْنِ. ٨٤٥

- (٨) ما جاء في مغفرة الله للشهيد في أول دفعة من دمه :
  - (٩)ويري مقعده من الجنة:
  - (١٠) ويجار من عذاب القبر:
  - (١١) ويأمن من الفزع الأُكبر :
  - (۱۲) ويوضع على رأسه تاج الوقار :
  - (١٣) ويُزوج بأثنين وسبعين زوجة من الحور العين :

### (١٤)ويُشفع في سبعين من أقاربه:

عَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ ".٨٤٦

<sup>&</sup>lt;sup>۸۴۰</sup> - صحيح : رواه أحمد(٢٥٦٦)،وأبو داود(٣٢١٥)،والترمذي(١٧١٣) ،والنسائي(٢٠١٨) وصححه الألباني.

<sup>^</sup>٤٦٨ - صحيح : رواه الترمذي(٦٦٣)،وابن ماجة (٢٧٩٩) وصححه الألباني.

## (١٥) ما جاء من قوله ﷺ عنهم في قبورهم :" هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا " :

دَاوُدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ مَرَّ هُوَ وَرَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو يُوسُفَ مِنْ بَنِي تَيْمٍ، عَلَى رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ: إِنَّا لَنَجِدُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنَ الحَدِيثِ مَا لَا نَجِدُهُ عِنْدَكَ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّ عِنْدِي حَدِيثًا كَثِيرًا، وَلَكِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ الْهُدَيْرِ، قَالَ وَكَانَ يَلْزَمُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّهِ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْلِيْ حَدِيثًا قَطَّ، غَيْر حَدِيثٍ وَاحِدٍ، قَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: قُلْتُ لَهُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: قَالَ لِي طَلْحَةُ: خَرَجْنَا مَعَ وَاحِدٍ، قَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: قُلْتُ لَهُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: قَالَ لِي طَلْحَةُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمٍ، قَالَ: فَدَنُونَا مِنْهَا، فَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَّةٍ ، وَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَيُولُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ. قَالَ: " قُبُورُ أَصْعَابِنَا " ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى إِذَا جَنْنَا فَيُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ. قَلُونُ إِخْوَانِنَا " ثُمُ خَرَجْنَا حَتَى إِذَا جَنْنَا ". مُقَلْدَاءً بَاللهِ عَبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ. قَالَ: " قُبُورُ إِخْوَانِنَا " ثُمُ خَرَجْنَا حَتَى إِذَا اللهُهُ مَا اللهِ عَبُورُ الشُهُمَدَاءِ ، قَالَ: " قُبُورُ إِخْوَانِنَا هَذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا ". مُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَبُورُ الشُهُمَدَاءِ ، قَالَ: " قَلْهُ وَلُو إِخْوَانِنَا ". مُعَالَدَةً عَلَى اللهُ عَنْ إِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ إِخْوَانِنَا ". أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## (١٦) ما جاء من دخول الشهداء الجنة:

<sup>^</sup>٤٤٧ - رواه أحمد(١٣٨٧)، وأبو داود(٢٠٤٣) وصححه الألباني وحسن سنده شعيب الأرنؤوط.

# جامعالباقياتالصالحات"الجزءالأول" (١٧)ما جاء من وصف أرواح الشهداء في الجنة :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ أَبَلَ أَحْيَ آَءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُون فَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]

وعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ السَّهِ أَمُواَ ثَأْ بَلَ أَحْيَا آعُ عِندَ رَبِّهِ مَرْيُرُ زَقُونِ ﴿ اللهِ عَمِانِ: ١٦٩] قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَالِنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "أَرْوَا حُمُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِيَيْم رَبُّهُم اطِلَاعَةً"، فَقَالَ: " هَلْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِيَيْم رَبُّهُم اطِلَاعَةً"، فَقَالَ: " هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَخُنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَقَعَلَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ ذَلِكَ مِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ ذَلِكَ مِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُويدُ أَنْ يَشَ لَهُمْ حَاجَةٌ ثُورَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ثُورُكُوا ".٨٤٨

# (١٨) الشهداء على بارق -نهر بباب الجنة - يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الشَّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ - نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ - فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الجُنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا".

<sup>^</sup>٤٨ - مسلم ١٢١ - (١٨٨٧)،والترمذي(٣٠١١)،وابن ماجة(٢٨٠١).

٨٤٩ -حسن : رواه أحمد في " المسند"(٢٣٩٠)، وابن حبان(٢٥٨) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

# (١٩)ما جاء من محبة الشهيد بعد دخوله الجنة أن يرجع إلى الدنيا فَيُقْتَل عشر مرات لما يرى من الكرامة:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَثَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ» .

وفي رواية : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ، لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى» .

# (٢٠) ما جاء في أن الشهيد يوم القيامة يأتي كهيئته حين كُلم لونها لون الدم وريحها ريح المسك:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدُّ فِي سَبِيلِهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، فِي سَبِيلِهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ،

<sup>&</sup>lt;sup>۸۰۰</sup> - البخاري(۲۸۱۷) ،ومسلم۱۰۹ - (۱۸۷۷)،وأحمد(۱۲۷۷۱)،والترمذي(۲٦٦۲)،وابن حبان(۲٦۲۲).

 $<sup>^{\</sup>circ \circ}$  – البخاري(  $^{\circ}$  ۲۷۹)، ومسلم  $^{\circ}$  ۱ –  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  ۱ )، وأحمد (  $^{\circ}$  ۲۲۷)، والترمذي (  $^{\circ}$  ۲ ۱ )، وابن حبان (  $^{\circ}$  ۲ ۲ ۲ ).

وَالرِّيخُ رِيخُ المِسْكِ». ٨٥٢

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ: «لَا تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ – أَوْ كُلَّ دَمٍ - يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِم.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِقَتْلَى أُحُدٍ: "زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمُ يُكْلَمُ فِي اللَّهِ إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ". ١٥٨

وعن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَعْرَ مَاكَانَتْ، لَوْنُهَا كَالرَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ ".

<sup>^</sup>٥٢ – البخاري (٢٨٠٣)،ومسلم٥٠١ – (١٨٧٦) .

وأما قوله: "في سبيل الله"، فالمراد به الجهاد والغزو، وملاقاة أهل الحرب من الكفار، على هذا خرج الحديث، ويدخل فيه بالمعنى كل من خرج في سبيل بر وحق وخير، ثما قد أباحه الله، كقتال أهل البغي الخوارج، واللصوص والمحاربين، أو أمر بمعروف، أو نمي عن منكر، ألا ترى إلى قول رسول الله الله المن قتل دون ماله، فهو شهيد" وفي قوله عليه السلام: "والله أعلم بمن يكلم في سبيله" - دليل على أن ليس كل من خرج في الغزو تكون هذه حاله حتى تصح نيته، ويعلم الله من قبله إنه خرج يريد وجهه ومرضاته لا رياء، ولا سمعة، ولا مباهاة، ولا فخرًا.

۸۰۳ - رواه أحمد(۱٤۱۸۹)

<sup>^^</sup>٤ - صحيح : رواه أحمد(٢٣٦٥٨)،والنسائي(٢٠٠٢) وصححه الألباني.

<sup>^^^ -</sup>رواه البخاري (١٣٤٣)وأحمد(٢٢٠١٤).

وعَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: " لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الأَثْرَانِ: فَأَثَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الأَثْرَانِ: فَأَثَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَثَرُ فِي فَريضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " ٨٥٦

## (٢١) ما جاء من ضحك الله تعالى للرجلين من الشهداء:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ،قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ،قَالَ : يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِحُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخِرِ ، فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ.

## (٢٢) ما جاء في أفضل الشهداء وسيدهم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا، فَالَتِ الرُّومُ: خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا ، وَاللهِ لَا فَالَتِ الرُّومُ: خَلُومُ: لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْمِ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلْثُهُمْ ، فَيَثَرِّمُ ثُلُثُ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْمِ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلْثُهُمْ ، فَيَشَوْنَ أَبِدًا ، فَيَقْتَنِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، أَفْضُلُ الشَّهُ مَا يَقْتَسِمُونَ الْفَنَائِمَ ، قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالرَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِم الشَّيْطَانُ: إِنَّ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْفَنَائِمَ ، قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالرَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِم الشَّيْطَانُ: إِنَّ

 $<sup>^{\</sup>circ \circ}$  – حسن : رواه الترمذي(١٦٦٩)،و" المشكاة "  $^{\circ \circ}$  –  $^{\circ \circ}$  ،والطبراني في " الكبير "(  $^{\circ \circ}$  )، وحسنه الألباني.

 $<sup>^{\</sup>wedge \circ \vee}$  –البخاري(۲۸۲٦)، ومسلم ۱۲۸ – (۱۸۹۰) واللفظ له ، وأحمد(۲۲۲۸)، والنسائي (۲۱۵۵)، وابن ماجة (۱۹۱).

الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَيَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَئْنِمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَلَكِنْ فَأُمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ، ذَابَ كَمَّا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَتْلِكُ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ الله بِيَدِهِ ، فَيُرِيمِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ".

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وتوفيقه إلمام الجزء الأول من كتاب: "جامع الباقيات الصالحات "على أن الحقه بمشيئة الله تعالى بالجزء الثاني مبتدئًا بالفصل الثالث عشر " فضل الزكاة والصدقة " سائلًا الله أن يجعله حجة لي يوم القيامة ، بأن أعمل جمد طاقتي بما أقول ، وأن يتجاوز عني تقصيري وزللي ، وأن ينفع به عباده المسلمين ، للعمل بما يُحب ويرضى ، وأن يجاري كل من إعانني على نشره ، أو نصحني بخصوصه ، أو بغيره ، مما وفقتي الله من تجميعه وترتيبه ، خير الجزاء ، وأن يجعل له القبول في الأرض ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

تم بحمد الله وتوفيقه الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله/صلاح بن عامر

<sup>^^^ -</sup> مسلم ۳۲ - (۲۸۹۷)،وابن حبان(۲۸۱۳).

 $<sup>^{\</sup>circ \circ}$  – رواه الحاكم في " المستدرك" (٤٨٨٤)، والطيالسي (٢٧٩)، وانظر "صَحِيح الجُامِع" (٣٦٧٥)، و"الصَّحِيحَة" (٣٧٤).